## قضايا من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى







محمد محمد عبد الحميد فرحات

أستساذ تساريخ العصسور الوسسطى وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة قنساة السويسس





النــاشــر دار الوفــــــاء لدنيــــا الطبــاعــة والنـــشــر ٥٩ ش معمود صدقى متفرع من العيسوىسيدى بشر - الإسكندرية تلبــفاكس ٢٠٠٢/٥٤ - ١٢٠٠١ - الاسـكندرية





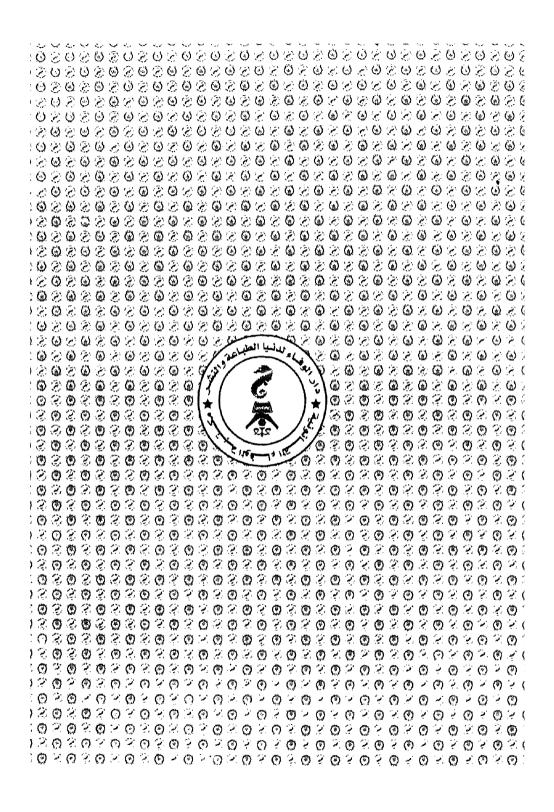

## قضايا من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى

> الطبعة الأولى **201**4م

الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: 5404480 - الإسكندرية

## المقدمين

تمثل الحركة الصليبية مرحلة جديدة ومنعطفاً خطيراً في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، كما إنها تشكل جانباً هاماً ونقطة فارقة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية لما لهذه الحركة من أهمية وما ترتب عليها من نتائج لا تزال آثارها تنعكس علينا ونعانى منها حتى وقتنا الحاضر بطريقة أو بأخرى.

وقد نالت تلك الحركة اهتمام الكثير من العلماء والباحثين في الشرق والغرب على حد سواء الذين تناولوا جوانبها المختلفة سواء كانت سياسبية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها بالبحث والتحليل بغية استنباط الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من خلال دراستها . وقد خرجت مائات الكتب والمؤلفات التي تناولت جانباً أو عدة جوانب من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، ومع ذلك تظل الحركة الصليبية معيناً لا ينضب وبحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاته؟

ولقد اتسمت العلاقات بين الشرق والغرب إبان الحروب الصليبية في جملتها بالسلم حيناً والعداء أحياناً فنرى الحروب تنشب من وقت إلى آخر وتستعر المعارك بين الجانبين بما يترتب عليها من قتل وأسر وتخريب وتدمير، وفي المقابل نرى المعاهدات والهدن تبرم بين الطرفين بما ينجم عنها من أمن وسلام ورخاء ونماء فنرى السفارات والبعثات الدبلوماسية تتردد بين الجانبين، وتنتقل التجارة بما تحمله من بضائع وسلع وأفراد من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، بل نرى أحياناً تبادل الزيارات غير الرسمية تنشط بين أفراد المجتمعين الصليبي والإسلامي للمشاركة في

المناسبات الاجتماعية من أفراح وأطراح، أو دينية من مواسم وأعياد وغير ذلك من مشاركات تشعرك كأن هذين المجتمعين يتعايشان معاً ويحيون حياة ملؤها السلام والوئام وليس هناك ما يكدر صفو العلاقات بينهما، وفجاة ودون مقدمات تتلبد السماء بالغمام وتنقلب الأمور رأساً على عقب، فتلوح في الأفق الصواعق من رعد وبرق وتنذر بشر مستطر؛ فنسمع صهيل الخيل وصليل السيوف وصيحات الرجال وصرخات الفرسان. وتشاهد غبار المعارك متصاعداً إلى عنان السماء وترى النشاب والرماح والنبال مارقة في السماء كالسهام وكان شيئاً من سلام أو وئام لم يكن من قبل سائداً بين هولاء الأنام. وهكذا يتكرر المشهد باستمرار على مدار قرنين تقريباً من الزمان.

وتسلط هذه الدراسة الأضواء على عدة قضايا متنوعة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، وهي وإن دارت أحداثها إبان فترة الحروب الصليبية، إلا أن تلك القضايا لا تزال جديدة ومتجددة، بل إن بعضها لا يزال موضع اهتمام الرأي العام العالمي . وهي وإن تبدو للوهلة الأولى روافد متفرقات عند البدء، إلا أن مجري واحد يضمها عند المنتهى . وجاءت أولى تلك القضايا تحت عنوان " الخلافات بين الصليبيين وأثرها على وجودهم في الشرق فيما بين الحملتين الأولى والثانية " وهي تؤكد على أن الخلافات التي نشبت بين الصليبين معمم حين خرجوا من الغرب ونقلوها معهم حيث أقاموا في الشرق . وأن معهم حين خرجوا من الغرب ونقلوها معهم حيث أقاموا في الشرق . وأن تلك الخلافات لم تكن عابرة بل كانت متاصلة متجزرة، لم تقتصر على فئة بعينها من الصليبيين بل انغمس فيها كافة فئات المجتمع على فئة بعينها من الصليبيين بل انغمس فيها كافة فئات المجتمع الصليبي وطوائفه من رجال ونساء وعلمانيين ورجال دين أيضاً . وكان

لتلك الخلافات بلا شك آثارها الوخيمة التي انعكست على الوجود الصليبي ؛ فأضاعت عليهم فرصاً ثمينة لو استغلت بحق لربما تمكنوا من إلتهام بلاد الشام جميعها في سهولة ويسر هذا من جهة ، ولو فطن إليها المسلمون واستغلوها لصالحهم لربما تغير مجرى الأحداث بالمنطقة تغيراً كبيراً من جهة أخرى ، ولكن من حسن حظ الصليبيين أن عان المسلمون من نفس الداء الذي كانوا هم يعانون منه ، إن لم يكن أشد وأنكى.

وتأتي القضية الثانية بعنوان "الدور السياسي لبنات الملك بلدوين الثاني في الشرق اللاتيني "وهي تؤكد على أن النساء اللاثي يساعدهن القدر في الوصول إلى سدة الحكم أو يتقلدن مناصب رفيعة، لا يقنعن بالتقوقع داخل ذلك النطاق الضيق من النشاط الديني والاجتماعي الذي دأبت المرأة على ممارسته، بل يتطلعن بشغف إلى الاضطلاع بدور سياسي يرضين به غرورهم وشهوتهن للسلطة والحكم، بغض النظر عن ما يترتب على القيام بذلك الدور من عراقب سواء كانت إيجابية أو سلبية . وهذا الأمر لم يقتصر على بنات الملك بلدوين والمرأة الفرنجية في الشرق وهذا الأمر لم يقتصر على بنات الملك بلدوين والمرأة الفرنجية في الشرق وقتا الحاضر .

وتعالج الدراسة بعد ذلك قضية أخرى على جانب كبير من الأهمية تتعلق " بتمرد الأميرة أليس في أنطاكية " وهي توضح أن الرجال لم ينفردوا وحدهم بتدبير الانقلابات والتمردات العسكرية، بل شاركتهم النساء كذلك . كما تؤكد أيضاً على أن طموح الأميرة أليس وحبها للحكم هو الذي دفعها لإعلان تمردها على السلطات الحاكمة ولجوئها إلى استخدام القوة المسلحة من أجل المحافظة على

الانفراد بالسلطة وإن كان ذلك بدون وجه حق، وكيف استعانت في سبيل ذلك بالقوى المختلفة سواء كانت إسلامية أو صليبية أو بيزنطية لضمان نجاح مخططها دون أدنى اعتبار للصبالح الصليبي العام .كما تشير الدراسة إلى ما ترتب على ذلك التمرد من نتائج خطيرة على كل من الصليبيين والبيزنطيين على حد سواء .

أما القضية التي تلي ذلك فتتعلق بمسألة " اللجوء السياسي في الشرق اللاتيني " وهذه القضية وإن كانت أحداثها قد وقعت إبان فترة الحروب الصليبية، بيد أنها لا تزال تشغل بال الرأي العام العالمي، فهي تسلط الضوء على معاناة بعض الأفراد والجماعات وما يكابدونه من اضطهاد وعنت مما يجعلهم لا يأمنون على حياتهم ومستقبلهم، ويضطرون إلى هجر أوطانهم والتماس الأمن والسلام في بلد آخر. ورغم ما بيديه البلد المضيف من شفقة ورحمة تجاه هؤلاء اللاجئين، إلا أن هذه الرحمة وتلك الشفقة لا تخلو من النفعية والمصلحة الذاتية ؛ فكثيراً ما تستخدم الدولة المضيفة هؤلاء اللاجئين كورقة ضغط ضد خصومها في الوقت المناسب.

وتناقش الدراسة كذلك قضية لا تزال حتى أيامنا هذه مثار نقاش وجدل كبيرواعني بها العلاقة بين الدين والسياسة من خلال موضوع " الدور السياسي للكردينال بلاجيوس في الحملة الصايبية الخامسة على مصر " وهي تبرهن على وجود علاقة وثيقة بين الدين والسياسة في العصور الوسطى، تظهر واضحة جلية إبان الحروب الصليبية، وآية ذلك الدور السياسي الذي أنيط بالبابوية ورجال الدين سواء في الغرب الأوربي أوفي الشرق الإسلامي وكيف تمكن رجال الدين من التأثير على المجتمع الغربي فحشدوا الحشود وجيشوا الجيوش

وانطلقوا صوب الشرق الإسلامي لانتزاع أراضيه من أيدي أصحابها بحجة أنها أماكن مسيحية مقدسة . ولم يحتف رجال الدين بذلك فحسب، بل نراهم رهباناً بالليل فرساناً بالنهار، يمتطون صهوة الخيل ويخوضون غمار المعارك، فيقتلون ويقتلون ويأسرون ويؤسرون، بل وصل الأمر ببعضهم أن نازعوا القادة العسكريين والزعماء السياسيين سلطانهم واضطلعوا بمهمة قيادة واحدة من أهم الحملات الصليبية، وهي الحملة الخامسة على مصر، وهذا هو الدور الذي قام به الكردينال بلاجيوس.

وبعيداً عن ساحات القتال وغمار المعارك والحروب والتمردات والثورات، تعرض هذه الدراسة لقضية أخرى على جانب كبير من الأهمية وهي تتعلق بالدور الدبلوماسي الذي يمكن أن تقوم به البعثات والوفود الدبلوماسية من أجل تجنيب الشعوب والأمم ويلات الحروب، وذلك من خلال موضوع " وفود آل إبلين يبيروت إلى سلاطين المماليك " وكيف تمكين هؤلاء الوفود من التوصل إلى عقد الهدن ومعاهدات الصلح بين الصليبيين ببيروت ويين سلاطين المماليك بمصر وبلاد الشام، وكيف نجحوا في أن يطيلوا من أمد الوجود الصليبي في الشرق رغم ما اعتراه من ضعفه ووهن نتيجة ما قاموا به من جهود دبلوماسية وفرت للمنطقبة قسطاً كبيراً من السلام، عاش فيه الجانبان الصليبي والإسلامي يرفلون في أمن واستقرار .

وأخيراً تعرض الدراسة لقضية أخرى غاية في الأهمية، تتمثل في الزدواجية الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة ما في علاقتها مع القوى المختلفة أو بمعنى آخر إمساك العصا من الوسط، وذلك من خلال استعراض قضية " العلاقات السياسية بين البحتريين والصليبيين إبان

الحروب الصليبية " وتوضح هذه الدراسة كيف قام أفراد هذا البيت من البحتريين بلعب دور مزدوج في علاقتهم بالصليبيين والمسلمين، وأنهم اتقنوا أداء ذلك الدور وتمكنوا رغم صغر حجمهم وقلة قوتهم من المحافظة على وجودهم واستمرار بقائهم وسط قوتين كبيرتين هما المسلمين والصليبيين . فكانوا تارة يعمدون إلى الإرتماء في أحضان الصليبيين والاستنجاد بهم إذا ما استشعروا الخطر من جانب المسلمين، وتارة وستصرخون المسلمين إذا ما أحسوا بالغدر من قبل الصليبيين . وتارة أخرى يقومون بتوزيع الأدوار فينضم فريق منهم إلى جانب المسلمين، بينما ينضم الفريق الآخر إلى جانب الصليبيين، فإذا مالت الكفة إلى بينما ينضم الفريق الآخر إلى جانب الصليبيين، فإذا مالت الكفة إلى احدى القوتين، قام هؤلاء البحتريون في هذا الجانب بالشفاعة لدى العذر لهم . وبهذه الطريقة حافظ أفراد ذلك البيت على بقائهم ووجودهم في المنطقة ، وضمنوا استقلالهم بعيداً عن أن تنهشهم مخالب القوتين الكبيرتين ومثل هذا الدور — وللأسف الشديد — تقوم به بعض الدول في فنطقتنا البربية حتى وقتنا الراهن .

وبعد، وإنني إذ أقدم هذا الكتاب إلى القارئ الكريم، فإنني أرجو الله أن أكون قد وفقت في عرضه عرضاً علمياً سليماً بعيداً عن أية ميول وهوى متحرياً الدقة والأمانة العلمية في الوصول إلى الحقيقة المجردة، مبتغياً في ذلك وجه الله وخدمة العلم والعلماء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أد/ محمد محمد فرحات

## الفصلاالأول

الخلافات بين الصليبيين وأثرها على الوجود

الصّليبي في الشرق فيما بين الحملتين الأولى والثانية

لم تكن خلافات الصليبيين وليدة وجودهم في الشرق، بل نشأت مواكبة للدعوة للحروب الصليبية، ولم تقتصر تلك الخلافات على فئة دون الأخرى، بل امتدت لتشمل كل الفئات من أمراء، ونبلاء، وملوك، وحتى العامة. كما لم تقتصر على العلمانيين وحدهم، بل طالت رجال الدين أيضاً. كما أنها لم تكن وقفاً على الرجال وحدهم بل شاركتهم النساء كذلك. ولم تكن تلك الخلافات مقصورة على الصليبيين بعضهم البعض، بل نشبت بين الصليبيين وبين القوى المختلفة في الغرب والشرق على حد سواء.

ولما كانت خلافات الصليبيين كثيرة ومتشعبة يصعب معها حصرها وتناولها بالدراسة والتحليل، لذا اقتصرت هذه الدراسة على تناول الخلافات التي حدثت بين كبار الأمراء الصليبيين بعضهم البعض أو بينهم وبين ملوك بيت المقدس في الفترة ما بين الحملتين الأولى والثانية لما لهذه الفترة من أهمية حيث شهدت بدايات الاستيطان الصليبي في الشرق، وتبلورت خلالها أهدافها . كما ركزت الدراسة على إبراز الخلافات التي ترتبت عليها آثار كبيرة وغضت الطرف عن غيرها من الخلافات.

فما أن بدأت الحروب الصليبية، ونجع الصليبيون في عبور آسيا الصغرى حتى انفصل كل من الأمير بلدوين اوف بوايون Baldwin of الصغرى حتى انفصل كل من الأمير بلدوين اوف بوايون Bouillon وتنكريد Tancredعن الجيش الرئيسي وتوجها إلى إقليم قليقية. وقد تمكن الأخير من دخول مدينة طرسوس وكان معه جماعة صغيرة تتألف من مائة فارس ومائتين من المشاة وفع رايته عليها بعد هروب الحامية التركية منها، إلا أن بلدوين عندما وصل بعد ذلك إلى المدينة ومعه خمسمائة فارس وألفين من المشاة ساءه ما حدث وأرغم

تنكريد على التخلي عن المدينة والذهاب إلى أذنة وانفرد هو بطرسوس. وعندما وصلت النجدة التي كان قد طلبها تنكريد من الجيش الرئيسي وقوامها ثلاثمائة من النورمنديين رفض بلدوين السماح لهم بدخول المدينة — برغم توسلاتهم — فعسكروا خارجها، وبينما هم كذلك باغتتهم الحامية التركية التى كانت تجوب المنطقة ليلاً فقتلتهم عن آخرهم (1).

وقد تجدد الخلاف بين الأميريين مرة أخرى عندما تمكن تتكريد من دخول المسيصة في أكتوبر 1097م — ذي القعدة 490هـ وأثناء وجوده بالمدينة وصل بلدوين وجيشه، فرفض تتكريد السماح لهم بدخول المدينة وأجبرهم على أن يضربوا معسكرهم خارجها، ولكن الكثيرين من النورمنديين لم يحتملوا أن يفلت بلدوين دون عقاب على جريمته في طرسوس، فحرضوا تتكريد على الاشتراك معهم في هجوم مفاجئ على معسكره، ولكن سرعان ما ردهم بلدوين على أعقابهم مهزومين، ولما لم يجد الخلاف بين الجانبين تنعاً أفسحا للصلح مجالاً بينهما، ولكن بعد أن أدرك المسيحيون الوطنيون أن مخلصيهم الصليبيين ليسوا على استعداد للتعاون من أجل خير المسيحيين عامة حين تلوح فرصة للفوز بممتلكات خاصة، وأيقنوا أن تحرك الفرنج من منطلق مشاعر الإيشار ليس إلا تحركاً مصطنعاً، وتعلموا إن خير وسيلة من الفرنج من الفرنج من الفرنج من اللاستفادة من الفرنج هي الإيقاع بينهم (1).

<sup>(1)</sup> Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, ed. R.H.C., H.Occ., T. IV, Paris, 1879, pp. 342 – 43; Raoul de Caen, Gesta Tancridi in Expedition Hierosolymetana, ed. R.H.C., H.Occ., T. III, Paris, 1866, pp.629 – 31.

<sup>(2)</sup> ترد قصة الحملة على قليقية مفصلة عند:

Albert d'Aix, op. cit., t. IV, pp. 342 – 50; Raoul de Caen, op. cit., pp. 626 – 41. cf. also, Mayer, The Crusades, tr. Jilleng Ham, Oxford University Press, 1972, p. 268.

ولعل من أهم النتائج التي ترتبت على نشوب الخلاف بين تنكريد وبلدوين أن قل عدد جنودهما ، كما أضاع بلدوين على تتكريد فرصة تأسيس إمارة له في قليقية ، وفي نفس الوقت فقد صرف بلدوين النظر عن التمسك بإقامة إمارة له هناك إما بسبب قربها من الدولة البيزنطية أو لحث الأرمن له بالإسراع شرقاً إلى أعالي الفرات (1).

<sup>(1)</sup> Fulcher of Charteres, A Hostory of the Expedition to Jeruselem, tr. Frances Ryan, U. S.A., 1969, p. 89; Matthieu d'Edesse, Extrait, de la Chronique, ed. R.H.C., Doc. Arm., T. I, Paris, 1869, p. 35.

انظر أيضياً: محمد الشيخ: عصر الحروب الصليبية في الشرق، الشهابي للطباعــة والنشر، 1997، ص 130 – 31؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية، 2جـــ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1982، جــ 1، ص 176 – 77.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, A History of Deeds done Beyoned the Sea, tr. Babcock and kary, 2 vols., N.Y., 1943, Vol, I, P. 249; Fulcher of Charteres, op. cit., p. 112.

انظر أيضاً : ريموند اجيل : تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ، نقله إلى العربية وعلق عليه ، حسين محمد عطية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1990= - 164 – 95.انظر أيضاً : يوشع براور : عالم الصليبيين ، ترجمة وتعليق ،

وفي مواجهة هذا الموقف خشي القادة الأكثر اعتدالاً أن يلجأ ريموند وبوهيموند إلى السلاح فاقترحوا إجراء مناقشة يسودها الود يشترك فيها الأمراء الرئيسيون فقط دون غيرهم. وبعد أن شهد الاجتماع المزيد من المشادة الغاضبة، أعلن ريموند أنه يوافق على القرارات التي يتوصل إليها المجلس في نهاية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملة الصليبية إلى بيت المقدس، بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عدم تأخير الحملة الصليبية أو الإضرار بها من أجل طموحاته الشخصية (1). وقد فشل المجلس في حسم مسألة أنطاكية، وظل كلا الأميرين يستأثر بجانب من المدينة، كما لم يحدد المجلس تاريخاً للانطلاق إلى بيت المقدس، ونتيجة لكل ذلك أضاع الصليبيون وقتاً نميناً ببقائهم في أنطاكية مما أتاح الفرصة للفاطميين الحصار بيت المقدس والاستيلاء عليه من الأراتقة بي حرية تامة، كما اشاع روح التزمر والضجر بين الجند (2)

قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن ، عين للدر أسسات والبحسوث ، القساهرة ، 1999 ، ص 45.

<sup>(1)</sup> Historia Belli Sacri, (Tudebodus Continuatus), in R.H.C., H. Occ., T. III, p. 208.

انظر أيضاً : ريموند داجيل : المصدر السابق ، ص 165؛ المؤلف المجهول : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ، ترجمه وقدم له ، حسن حبسي ، دار الفكر العربي ، 1958، ص 68. راجع أيضاً الرواية البيز تطية عن هذا الصراع في : Anna Comnena, The Alexiad, tr. E.R. A. Sewter, JreatEritain, 1969, p. 258.

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن الفاطميين نجحوا في انتزاع بيت المقدس من ايلغازي وسقمان ولدي أرتق في شعبان 489هـ بعد حصار دام نيفاً وأربعين يوماً . والمزيد من التفاصيل انظر : ابن الأثر : الكامل في التاريخ ، 9جـ ، دار الفكر ، بيروت ، 1978 ، ص 1879 ، ص 1978 ، ص 1978 ، ص 1978 ، ص

وإزاء ذلك رأى الصليبيون إنه من الحكمة شغل الجند بعمل مفيد يشد انتباههم ويلهيهم عما يجري من خلاف بين قادتهم، وعليه قرروا مهاجمة مدينة معرة النعمان (1) والاستيلاء عليها لتأمين مسيرة الجيش عندما يتقدم جنوباً باتجاه بيت المقدس، ولكن سرعان ما تجدد الخلاف بين الأميرين مرة أخرى . فعلى الرغم من إن جنود ريموند هم الذين استولوا على المدينة، إلا إن بوهيموند استأثر بالجزء الأكبر من الغنيمة ، مما أثار حفيظة ريموند ودفعه إلى مطالبة بوهيموند بالتخلي عن المدينة وقد رفض الأخير طلبه إلا إذا تخلى ريموند له عن المنطقة التي يحتلها في أنطاكية (2).

ضجر الصليبيون من تجدد الخلاف بين الأميرين وألحوا على ريموند بضرورة استكمال المسيرة إلى بيت المقدس فاضطر إلى الإعلان عن قرب استئناف الحملة أملاً أن يكون هو القائد الأوحد لها، وبسبب تلكئه قام الصليبيون بإحراق وتدمير أسوار معرة النعمان حتى لا يبقى

<sup>(1)</sup> Fulcher of Charteres, op. cit., p. 112; Wiliam of Tyre, op.cit., p.310.

سميت بذلك نسبة للنعمان بن بشير أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات ودفن هناك جنوب أسوار المدينة . راجع : ياقوت الحموي : معجم البلدان، 5جم، بيروت ، 1979، جم 4، ص 574.

 <sup>(2)</sup> لمزید من التفاصیل عن اسئیلاء الصلیبیین علی معرة النعمان وما جری بها من أحداث راجع:

Fulcher of Charteres, op. cit., pp. 112 – 13; Albert d'Aix, op. cit., p.268.

الظر أيضاً: ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص 126 – 37؛ ابن العديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب ، 3جـ ، تحقيق ، سامي الدهان ، دمشق \_ 1968، حـ ، 2- ، ص 141 – 42.

لريموند عذر في البقاء بالمدينة، في حين عاد بوهيموند إلى أنطاكية وتمكن من طرد الحامية التي تركها ريموند بالمدينة واستأثر بحكمها 1098 م 1094 م 491 م / 491 م /

كان للخلاف السابق أثره السلبي على الصليبيين ففضلاً عن أنه أوغر صدور معظم القادة الصليبيين ويث الحقد والكراهية بينهم، فإنه أدى إلى تدمير مدينة معرة النعمان، رغم ما بذلوه من جهد كبيرية الاستيلاء عليها . والحقيقة إن إذعان ريموند لطلب جنده لم يكن مبرأ من الهوى، فهو لم يتحرك إلى بيت المقدس إلا عندما تيقن من إنه سيكون القائد الأوحد للحملة . وبذا يتضح لنا إن هدفه لم يكن أبدا الصالح العام بقدر ما كان تحقيقاً لمآربه الشخصية ، أما بوهيموند فقد قنع بانطاكية وأخلد إلى الأرض وفضل البقاء بها على الحاق بجنود الحملة الأمر الذي حرم الصليبيين من عون جنوده الذين بقوا معه مما أدى إلى تناقص أعداد الصليبيين وتعرضهم إلى مواقف لا يحسدون عليها أثناء رحلتهم إلى بيت المقدس .

تفجر الخلاف مرة أخرى بين الصليبيين عقب استيلائهم على بيت المقدس يوليو 1097/ شعبان 492هـ حيث نشب هذه المرة بين جودفري اوف بوايون Godfrey of Bouillon وريموند كونت تولوز الذي أعتقد أن الأول قد خدعه وسلب منه حكم بيت المقدس (2)، لذلك

<sup>(1)</sup> Fulcher of Charteres, op. cit., p. 113; Albert d'Aix, op. cit., p.268; William of Tyre, op. cit., p. 313. cf. also, Michaud, History of Crusades, tr. Ropson, 3vols, London, 1952, vol.I, p.186.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل عن الخلاف بين دودفري وريموند على حكم بيــت المقــدس راجع : William of Tyre, op. cit., p. 382

رفض ريموند تسليمه برج داوود الذي تسلمه من الحامية الفاطمية، متعللاً بأنه ينوي البقاء في بيت المقدس للاحتفال بعيد الفصح التالي وسيكون البرج محل إقامته، وتحت ضغط من بقية القادة الصليبين وافق ريموند على أن يتركه في رعاية أسقف البارة إلى أن يعقد مجلس عام للحملة الصليبية لحسم الأمر . على إنه ما أن انتقل ريموند من البرح حتى سلمه الأسقف إلى جودفري دون انتظار لقرار تحكيمي متعذراً بعدم توفر أسباب الدفاع عن البرج لديه، وإن قيل إن جنود ريموند هم الذين دفعوا الأسقف إلى ذلك حتى يجبروا قائدهم على الإسراع والعودة إلى الغرب، لنذلك ثارت ثائرة ريموند وغادر بيت المقدس ونصب معسكره خارج المدينة بعد عودته من رحلة قصيرة إلى نهر الأردن (1)

لم يقف الخلاف بين الرجلين عند هذا الحد بل بلغ مداه عند عسقلان، فبعد أن نجح الصليبيون في هزيمة الوزير الفاطمي الأفضل شاهنشاه أغسطس 1099م/ رمضان 492ه وفراره من المعركة تاركاً في ساحتها أعداداً هائلة من جنوده فتلى وأسرى (2). أراد جودفري أن يستولى على المدينة خاصة أن الحامية الإسلامية الموجودة بها كانت تدرك جيداً عدم قدرتها على الصمود أمام هجمات الصليبيين، كما إن المنبحة التي اقترفها الصليبيون في بيت المقدس لم تذهب سدى، فلا

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث راجع:

Fulcher of Charteres, op. cit.k, p. 124; William of Tyre, op. cit., pp.367 - 68. cf. also, Duggan, The Story of the Crusades, London, 1963, p. 78; Mayer, op. cit., p. 61.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاضيل عن معركة عسقلان راجع:

Fulcher of Charteres, op. cit.pp. 125 – 27; Albert d'Aix, op. cit., pp.493 – 97; CaffaroCashifelone,De Liberation Civetaum Orientis Liber, ed. R.H.C., H. Occ., T. V, Paris, p. 57.

وعن تنظيم الجيش الصليبي في معركة عسقلان راجع الخريطة في آخر الكتاب.

يزال صداها عالقاً في أذهانهم، ولما كان أهل عسقلان لا يرغبون في أن يلقوا نفس مصير إخوانهم في بيت المقدس، فقد سعوا إلى مراسلة الكونت ريموند للتفاوض معه في شروط تسليم المدينة، حيث إنه الوحيد من بين القادة الصليبيين الذي حافظ على وعده للمسلمين وسمح للأمير افتخار الدولة وحاميتها بالخروج من بيت المقدس آمنين (1)، فأرسلوا إلى المسحر الصليبي أنهم على استعداد لتسليم المدينة له في مقابل وعد بالأمان، إلا أن جودفري رفض الاعتراف بأية شروط لا تفضي إلى تسليمه المدينة نظراً لارتيابه الشديد في ريموند منذ حادثة برج داوود، فتميز ريموند من الغيظ وذهب مغاضباً وترك حصار عسقلان، وحذا حذوه كل من روبرت النورماندي Robert of Normand و روبرت اوف فلاندرز Robert of Flanders بعد أن أصيبا بخيبة إمل من تفاهة جودفري وعندما وجد الأخير نفسه وحيداً أمام عسقلان، ولما كانت قواته لا تقوا بمفردها على حصار المدينة، فقد تركها وعاد أدراجه ثانية إلى بيت المقدس (2).

أضاع الصليبيون - نتيجة خلافاتهم - فرصة ذهبية للاستيلاء على عسقلان التي كانت لقمتة سائغة سهلة المنال، ولكنها صارت

<sup>(1)</sup> للمزيد من التفاصيل عن الاتفاق بين الأمير افتخار الدولـــة الفــاطمي وريمونــد انظر:

Fulcher of Charteres, op. cit., p. 124; Albert d'Aix, op. cit., p. - 483. انظر أيضاً: ابن الأثير: الكامل، جـ 8، ص 189؛ ابن ميسـر ـــ: أخبـار مصر، 2جـ، نشر، هنري ماسـيه، القـاهرة، 1919، جـــــ2، ص 39؛ أعمال الفرنجة، ص 118 – 20.

<sup>(1)</sup> Fulcher of Charteres, op. cit., p.126.

انظر أيضاً: ابن القلانسي: الذيل، ص 137؛ ابن الأثير: المصدر ألسابق، مجــ8، ص 190.

شوكة في حلقهم قرابة نصف قرن من الزمان، فقد أدى تشكك وارتياب جودفري في نوايا ريموند وخوفه من إقامة إمارة له في عسقلان على ساحل البحر قبالة مدينة بيت المقدس – الأمر الذي يحرم الملكة من منفذ بحرى - إلى أن يقف حجر عثر أهام ريموند وطموحاته، خاصة وقد رأى ميل أهلها له، وبذا غلب أهواءه الشخصية على الصالح الصليبي العام . ولم يكن ريموند أحسن حالاً منه ، إذ إنه لم يكتف بالانسحاب بقواته من أمام تعسقلان، بل راح يحرض أهل المدينة المسلمين على ضرورة الصمود والتصدي لقوات جودفري، وبذلك فوت على الصليبيين الفرصة للاستيلاء على عسقلان، خاصة إن أهل المدينة، عندما رأوا ما عليه الصليبيون من فرقة استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم والتصدي للصليبيين، وهكدا ضاعت مدينة عسقلان من بين أيديهم بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وبذا ارتكب المسليبيون خطأ كبيراً في تفريطهم في المدينة، إذ أصبحت القاعدة الرئيسية للقوات الفاطمية البربة والبحرية التي تخرج منها الحملات لحرب الصليبيين، كما كانت القاعدة الأمامية التي تمد المواني الفاطمية الشامية بما تحتاج إليه من مؤن وامدادات عسكرية عند تعرضها للحصار الصليبي، هذا فضلاً عن أهمية موقعها بالنسية لبيت المقدس.

وقد تجدد الخلاف بين الرجلين مرة أخرى عند أرسوف التي عرج عليها ريموند بعد انصرافه من عسقلان، وقد عرضت المدينة عليه التسليم في مقابل وعد بالأمان، ولكن سرعان ما لحق به جودفري ورفض للمرة الثانية أن تستسلم المدينة لريموند على اعتبار أن أرسوف تعتبر تابعة لمملكة بيت المقدس، لذلك غضب ريموند من مسلك جودفري

وترك حصار المدينة بعد أن أوعذ إلى أهلها بعدم الاستسلام والتصدي لقوات جودفرى الضعيفة (1).

وهكذا ضاعت أرسوف كما ضاعت عسقلان من قبل نتيجة الخلاف بين الصليبيين . وبدلاً من أن يستغل الصليبيون نتيجة انتصارهم الكبير على الفاطميين عند عسقلان، ويعملوا جاهدين على توسيع رقعة مملكتهم الوليدة مستغلين حالة الرعب والهلع التي إرتابت المسلمين، نجدهم يتركون كل ذلك ويعملون على تحقيق أهدافهم الشخصية دون النظر إلى الصالح العام، فتفجرت الخلافات فيما بينهم وانعكست آثارها لوخيمة على وجودهم في الشرق . ومن مظاهرها رحيل أعداد كبيرة من الصليبيين من القادة والجنود إلى الغرب تاركين الملكة الناشئة عرضة لخطر المسلمين المتربصين بها (2).

لعبت المطامع الشخصية دوراً كبيراً في تفجر الخلافات بين الصليبيين، فعندما أسر بوهيموند أمير أنطاكية على أيدي الأتراك

<sup>(1)</sup> لمزيد من التقاصيل عن حصار الصليبيين لأرسوف والخالف بين جودفري وربهوند انظر:

Fulcher of Charteres, op. cit.,p152; Albert d'Aix, op. cit., pp. 497 – 98; Caffaro, op. cit., p. 57.

<sup>(2)</sup> لعل من أبرز القادة الصليبيين الذين رحلوا عن الشرق ريمونسد كونست تولسوز وروبرت كونت الفلاندرز . ولمزيد من التفاصيل عن رحيل الصاليبيين عن الشرق راجم :

Fulcher of Charteres, op. cit.,p128; Albert d'Aix, op. cit.,pp494 - 99; Caffaro, op. cit., p.57.

الدانشمند بالقرب من ملطية أغسطس 1100م / شوال 493ه. (1) أرسل إلى بلدوين أمير الرها رسالة يتوسل إليه هيها بالإسراع إلى تخليصه من الأسر قبل أن ينقله أعداؤه إلى أعماق الأناضول، ولكي يدلل على شدة ما يعانيه أرسل إلى بلدوين خصلة من شعره الأصفر ليكون مدعاة لخروجه ونجدته، إلا إن بلدوين تثاقل عن الخروج بحجة تأمين حدود إمارته ضد غارات المسلمين المجاورين له . وعندما استعد للخروج لإنقاذ بوهيموند اصطحب معه فرقة عسكرية صغيرة العدد قوامها 140 فارس فقط .

ومهما يكن من أمر، فإن بلدوين لم يكن جاداً في نجدة بوهيموند وتخليصه من الأسر – وإن تظاهر بعكس ذلك – وآية ذلك تثاقله عن الخروج على الفور هذا من جهة، كما أن العدد القليل الذي أخذه معه من الفرسان لتلك المهمة كان من القلة بحيث لا يمكنه من مواجهة الدانشمند أو مطاردتهم عبرمنطقة جبلية وعرة من جهة ثانية، وريما وجد بلدوين في أسر بوهيموند فرصة سانحة للتخلص من غريم له تقع حدود إمارته ملاصقة لحدوده من جهة ثالثة، كما إنه عمل على فرض نفوذه على تلك المنطقة التي يحكمها الأرمن، فقد أعلنت مدينة ملطية بالفعل ولاءها له ودخلت في طاعته بعد أن كانت من قبل موالية لبوهيموند النورماندي (2).

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر إن الأمين غازي بن كمشتكين تمكن من نصب كمين لبوهيموند بالقرب من ملطية ونجح في الإيقاع به وأسره مع عدد من فرسانه ثم زج به في غياهب سجن قلعة نكسار بإقليم بنطس. وللمزيد راجع:

Fulcher of Charteres, op. cit., p135; Albert d'Aix, op. cit., pp. 524-26; Raoul de Caen, op. cit., pp. 704 – 05.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., p. 421; Fulcher of Charteres, op. cit., p135.

هذا فيما يختص بأمير الرها، أما فيما يتعلق بالملك بلدوين الأول 1100 – 1118م / 493 – 512هـ والأمير تنكريد فلم يأسفا كثيراً على أسر بوهيموند بل كإنا حريصين على بقائه أطول مدة في الأسر (1). وذلك حتى ينعم تنكريد بأنطاكية التي تولى حكمها بعد انتقاله إليها من الجليل، في حين تخلص الملك بلدوين من مجاورة تنكريد الذي كان يسبب له إزعاجاً كبيراً، وبذلك التقت مصالح الصليبيين الشخصية لتكون حجر عثر أمام محاولة إطلاق سراح الأمير بوهيموند النورماندي

ومرة تلو الأخرى تلعب المصالح الشخصية دوراً كبيراً في تفجر الخلافات بين الصليبين، فعندما التقت وجهة نظر صليبيي الرها وأنطاكية على ضرورة فصل المدن الإسلامية في الشام عن بقية المدن الإسلامية في الشام عن بقية المدن الإسلامية في العراق والأناضول، اتفقوا على مهاجمة مدينة حران ذات الموقع الاستراتيجي والاستيلاء عليها لتحقيق هدفهم المنشود من جهة، وتأمين حدود إمارتي الرها وأنطاكية ضد هجمات مسلمي العراق والموصل من جهة أخرى، لذلك توحدت قوات بلدوين اوف بورج والموسل من جهة أخرى، لذلك توحدت قوات بوهيموند أمير انطاكية وسارت سوياً صوب حران (2) يدفعها في ذلك ما أصبح عليه المسلمون في وسارت سوياً صوب حران (2) يدفعها في ذلك ما أصبح عليه المسلمون في

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن بوهيموند ظل في الأسر حتى عام 103م حيث أطلق سراحه في مقابل ألف بيزنط. وللمزيد راجع:

Albert d'Aix, op. cit., pp. 610 – 12; Raoul de Caen, op. cit., p710. تتشكلت القوات الصليبية من بلدوين اوف بورج أمير الرها وجوساين اوف كورتناي أمير معاقل الفرات وبوهيموند أمير أنطاكية وابن أخته تنكريد هذا فضلا عن أعداد كبيرة من الأرمن بالإضافة إلى ثلاثة من كبار رجال الدين هم : بندكت رئيس أساقفة الرها اللاتيني ودايمبرت رئيس أساقفة بيت المقدس السابق-

العراق بصفة عامة وحران بصفة خاصة من تدهور وتشرزم (1)، وما أن ضرب الصليبيون الحصار على المدينة حتى سقط في أيدي أهلها ورأوا أن لا طاقة لهم بدفع القوات الصليبية والتصدي لها، لذلك أرسلوا وفدا إلى الصليبيين يقدم لهم مفاتيح المدينة ويتفاوض معهم في شروط الصلح التي تضمن لهم تأمين حياتهم وأموالهم مقابل تسليم المدينة (2). ولكن سرعان ما نشب الخلاف بين بلدوين اوف بورج وبوهيموند النورماندي حول أيهما يرفع رايته أولاً على المدينة، وبينما هما مستغرقان في خلافهما إذا بقوات سقمان بن أرتق وجكرمش التي توحدت معاً

الذي كان مقيماً بانطاكية وبرنارد اوف فلانس بطريرق أنطاكية اللاتيني . عن
 ذلك راجع :

William of Tyre, op. cit., p456; Albert d'Aix, op. cit.,p. 614.cf. also, Stevenson, The Crusaders in the East, Cambridge, 1907, p.77.

وعن موقع حران راجع الخريطة رقم (1).

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن رحى الحرب الأهلية دارت بين السلطان محمد وأخيه السلطان السلجوقي برقياروق التي امتدت مندة 1098 - 1104م / 492 - 497هــــ ولمزيد من النفاصيل عن تلك الأحداث راجع:

ابن الأثر: الكامل، جــ8، ص 193. في حين غرقت حران في حرب أهلية إذ كانت المدينة لأحد ممالك السلطان ملك شاه ويدعى قراجا الذي أناب عنــه بهـا محمد الأصفهاني الذي قام بمساندة الأهالي بالتخلص من قراجا الذي أساء السيرة مع أهالي المدينة. وبعد أن تخلص منه انقلب على أتباعه في حــران فــتخلص منهم جميعاً باستثناء غلام له يدعى جاولي الذي تالآمر عليه وقتله وهو سكران. والمنزيد من التفاصيل انظر: ابن الأثر: المصدر السابق، جــ8، ص 221.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., P. 457; Michael le Syrien, la Chronique de Michael le Syrien, 3 vols, tr. Ed., J.B.Chabot, Paris, 1905, p. 195, 457.

تباغتهما عند حران وتقطع عليهما آمالهما في الاستيلاء على المدينة (1)، وتدور بين الفريقين رحى حرب ضارية، دارت دائرتها على قوات الرها الصليبية، بينما ولت القوات الأنطاكية الأدبار منهزمة صوب الرها لتحتمي بها من جهة، ولتنظم شئون الدفاع عنها ضد الهجوم الإسلامي المرتقب من جهة أخرى (2).

وكان من نتيجة تلك المعركة أن سقط عدد كبير من الصليبيين بين قتيل واسير وكان على رأس الأسرى الكونت بلدوين اوف بورج أمير الرها وتابعه جوسلين اوف كورتناي الذين احتفظ بهما الأمير جكرمش (4) والذي قام بالتوجه صوب الرها في محاولة منه لاستعادتها من أيدي الصليبيين، منتهزاً تلك النكبة التي ألمت بهم والتي

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., P458.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., p458; Albert d'Aix, op. cit.,p612. انظر أيضا: سبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، 8جـ ، حيـ در أباد، الدكن، 1951 – 1952 ، جـ8، ق.1، ص 9؛ أبو المحاسن : النجـوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، 9جـ ، القاهرة ، دار الكتـب المصـرية ، 1942 – 1942، جـ 5، ص 188.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, op. cit., p459; Albert d'Aix, op. cit., p615; Mattheu d'Edesse, op. cit., p. 72.

انظر أيضاً: ابن القلانسي: الذيل، ص 143؛ ابن الأثير: الكامل، جــــ8، ص 221؛ ابن التعديم: المصدر السابق، جـــ2، ص 148.

<sup>(4)</sup> الثابت ان قوات سقمان بن أرتق هي التي أسرت الرجلين إلا أن أتباع جكرمش هجموا على خيمة سقمان وأخذوا الأسيرين وكسادت الحسرب بين الأميرين المسلمين، إلا أن سقمان تحلى بقسط وافر من ضبط النفس وأمسر قواتب بعدم مهاجمة قوات جكرمش . وللمزيد من التفاصيل راجع : ابن الأثير : المصدر السابق ، جــ8، ص 222 .

راح ضعيتها خيرة قوات الإمارة. وقد ألقت القوات الإسلامية الحصار على المدينة وشددت من هجماتها لتجبر أهلها على الاستسلام (1).

وأثناء فترة حصار المدينة التي استغرفت قرابة أسبوعين، أرسل الأمير تنكريد- الذي تولى مسؤولية الدفاع عن الرها - إلى خاله بوهيموند في أنطاكية يطلب منه العون والنجدة ضد القوات الإسلامية المحاصرة (2)، ولما أبطأت عليه النجدة ولم يكن بوسعه دفع القوات الإسلامية عن الرها، لم يجد أمامه سوى القيام بهجوم يائس ضد القوات الإسلامية، وقبل انبلاج الفجر، وفي ظلمة الليل خرجت القوات الصليبية من الرها لتباغت القوات الإسلامية التي لم تتوقع مثل هذا الهجوم، فنشرت فيها الرعب والفزع وأجبرتها على الفرار دون نظام. وتصادف وصول النجدة الأنطاكية فاشتركت مع صليبيي الرها في الهجوم ونجحوا في قتل عدد كبير من المسلمين وأسر عدد آخر(3). وكان من بين الأسرى أميرة رفيعة القدر كانت في معية الأمير جكرمش، وقد عرض الأخير على الصليبيين افتداءها بخمسة عشر ألف بيزنط أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . وقد حس ملك بيت المقدس الأميرين بوهيموند وتتكريد - عندما وصلته تلك الأنساء - على ضرورة اغتنام تلك الفرصة والعمل على إطلاق سراح الكونت بلدوين، إلا أنهما أجابا بأن التلهف على قبول العرض يخلو من الدبلوماسية،

<sup>(1)</sup> Albert d'Aix, op. cit.,p616 (2) اختار أهل الرها تتكريد حاكماً عليهم شريطة أن يتخلى عـن الإمــارة بمجـرد (2) الحتار أهل الرها تتكريد عادماً عليهم شريطة أن يتخلى عـن الإمــارة مــن الطلاق سراح الكونت بلدوين ، في حين عاد بوهيموند إلى إمارته . ولمزيد مــن التفاصيل انظر : William of Tyre, op. cit., p459.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير: المصدر السابق، جــ 8، ص222

وربما يؤدي التردد إلى أن يرفع جكرمش من قيمة الفدية، وفي الوقت ذاته كان يعدان الترتيبات لاستلام الفدية، وبقي بلدوين أسيراً (1).

ومهما يكن من أمر، وعلى الرغم من أن الصليبيين قد ثأروا من هزيمتهم عند حران، إلا أن خلافهم كان أعمق أشراً من محرد انتصارهم عند الرها، إذ ضاعت مدينة حران التي كانت لقمة سائغة بين أيديهم، لا لقوة المدينة ويسالة أهلها، ولا لضعف الصليبيين وهلة أعدادهم، بل لخلافاتهم وأنانيتهم . وإن كان بلدوين أوف بورج وبوهيموند قد التقيا على وحدة الهدف، إلا أن ما انطوى عليه صدريهما كان أكبرمن مجرد وحدة ظاهرية . وهكذا ضاعت حران من بين أيديهم بما تمثله من أهمية استراتيجية لهم، وبقيت شوكة في حلقهم، وقاعدة أمامية للمسلمين ينطلقون منها لشن هجماتهم على الاصارات الصليبية الشمالية . ولما كان بوهيموند قد اختلف مع بلدوين اوف بورج عند حران حول أيهما يرفع رايته أولاً على المدينة، فإنه من الطبيعي ألا يسعى الأول إلى إطلاق سراح الأخير بعد أسره وإن حثه ملك بيت المقدس على القيام بذلك، إذ كان من مصلحة الأمير بوهيموند أن يبقى الكونت بلدوين أسيراً وأن يحصل هو على الفدية القيمة لسد حاجته المالية ، هذا من جهة ، كما كان بقاء الكونت بلدوين أسيراً يضمن بقاء تنكريد بعيداً عنه حاكماً للرها من جهة ثانية، ومجاورة تنكريد الإمارة أنطاكية أحب إليه من مجاورة الكونت بلدوين له من جهة ثالثة. وبذا يكون بوهيموند قل أذاق بلدوين من نفس الكأس الذي شرب منه من قبل كما كان مر مصلحة تنك بد أيضاً أن يظل الكونت بلدوين في الأسر ليحتفظ عصم الرها من جهة وحتى لا يعود إلى أنطاكية

<sup>(1)</sup> Albert d'Aix, op. cit.,p618

ليصبح مرة ثانية بين يدي خله من جهة أخرى. وخير دليل يثبت صدق ما ذهبنا إليه، ما أشارت إليه المصادر العربية من أن القوات الأنطاكية لم تشترك بدور فعال في الحرب عند حران، وكأنها تعمدت التغرير بقوات الرها وقائدها (1).

هدا ولم تتوقف النتائج المترتبة على اختلاف الصليبيين وهزيمتهم عند حران على ما سبقت الإشارة إليه فحسب، بل نجد المسلمين يتشجعون بما أحرزوه من نصر على مهاجمة الممتلكات الصليبية في أنطاكية، فقام رضوان أمير حلب بمهاجمة حدود الإمارة واستعادة عدد من الحصون التابعة لها، وانتهز الأرمن المقيمين شمال الإمارة الفرصة كذلك للتؤمر ضد الصليبيين، والعمل على الإطاحة بحكمهم (2). كما لم يدع الإمبراطور البيزنطي الكسيوس الأول كومنين 1081 م / 474 – 512هـ Alexiux I Commenus من بين يديه دون أن يستفيد منها، فنجده ينجح في الستطاع الشرطول البيزنطي الاستيلاء على مرفأ اللاذقية وأجزاء من المدينة، وإزاء تلك الخطوب التي كانت تحدق بالإمارة من كل مكان قرر

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : المصدر السابق ، جـــ8، ص221 - 22 .

<sup>(2)</sup> تمكن المسلمون من استعادة عدد من الحصون منها: ارتاح ومعرة مصرين ومعرة سرمين مما عزل الحاميات الفرنجية الصغيرة الموجودة في معرة النعمان والبارة وكفر تطاب وانسحبت إلى أنطاكية ، كما حاول الأرمن في شمال أنطاكية التمرد على الحكم الفرنجي والتحالف مع المسلمين ، إلا أن بوهيموند نجح في القضاء على هذا التمرد في مهده ، وذلك بإلقاء القبض على زعماء الأرمن وسجنهم . ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث راجع :

Ràoul de Caen, op. cit., p721.

بوهيموند الرحيل إلى الغرب وطلب العون والمساعدة . وتولى تتكريد الوصاية على الإمارة من 1104 – 1112م/ 498 – 505هـ لحين عودته بعد أن أناب عنه في الرها ابن عمه وصهره ريتشارد كونت ساليرنو. Richard of Salerno (1)

ولعله لا يجانبنا الصواب إذا قلنا أنه لو لم يكن ذلك الخلاف الذي دب بين بلدوين اوف بورج أمير الرها وبوهيموند أمير أنطاكية عند حران ما وقعت معركة حران من الأصل، أو إن قدر لها أن تقع لكانت نتائجها بالتأكيد غير تلك النتائج السابقة، إذ كان بوسع الصليبيين أن يتحصنوا بحران بعد دخولها ولكان لديهم الوقت الكافي لترتيب صفوفهم استعداداً للقاء المرتقب بدلاً من أن يفاجئهم المسلمون ويجبرونهم على خوض معركة قد أعدوا لها سلفاً، وما تعرضت إمارتنا الرها وأنطاكية لتلك المخاطر التي واجهتهما وعرضتهما لخطوب جسيمة، وما سقط ذلك العدد الكبير من القتلى والأسرى في صفوف الصليبيين، الأمر الذي جعل المؤرخ متى الرهاوي يذكر أن جثث الأرمن ودماءهم غطت سطح الأرض، في حين امتلأت أيدي التركمان بالغنائم (2). أما المؤرخ اللاتيني وليم الصوري فذكر "لم نقرأ خلال حكم اللاتين عليها مذبحة مروعة للشجعان وهروب مشين لأبناء جنسنا (3).

ولا شك في إن اتحاد سقمان بن أرتق وجكرمش وما أحرزاه من نصر على الفرنج لم يقض على أسطورة الجيش الصليبي الذي لا يقهر

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., p460; Albert d'Aix, op. cit., p616; Mattheu d'Edesse, op. cit., p. 73.

<sup>(2)</sup> Mattheu d'Edesse, op. cit., p72.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, op. cit., p459

والتي استحوذت على قلوب المسلمين منذ مجيء الصليبيين إلى الشرق فحسب، بل كان باكورة للوحدة الإسلامية في المشرق ضد الخطر الصليبي.

ومهما يكن من أمر، فقد ظل بلدوين قرابة أربع سنوات في غياهب السجن إلى أن أطلق الأمير جاولي سراحه عام 1108 م / 502 مقابل مبلغ كبير من المال أوعلى الفور توجه بلدوين صوب أنطاكية حيث يقيم تنكريد — الوصي الرسمي على إمارة الرها — وطلب منه سداد قيمة الفدية واستعادة إمارته فوافق تنكريد وقدم له مبلغ 30 ألف قطعة ذهبية وبعض الهدايا الأخرى، ولكنه رفض إعادة الرها إليه فذهب بلدوين مغاضباً إلى تل باشر حيث يقيم تابعه جوسلين اوف فذهب بلدوين مغاضباً إلى تل باشر حيث يقيم تابعه جوسلين اوف أعرزتناي، وبدأ الاثنان يعدان العدة لحرب تنكريد، وأرسل بلدوين يستنجد بجاولي والأتراك من ناحية وكوغ باسيل والأرمن من ناحية أخرى أوقد استجاب كوغ باسيل لبلدوين على الفور حيث أرسل إليه أنفين من المشاة وألفاً من الخيالة رداً على طلبه، أما تنكريد فقد

<sup>(1)</sup> من الثابت أن الأمير جوسلين اوف كورتناي أطلق سراحه أولاً في مقابل مبلغ 20 ألف دينار ، في حين أطلق سراح بلدوين اوف بورج بعد ذلك في مقابل مبلغ كبير من المال ، اختافت المصادر في تحديده . ولمزيد من التفاصيل عن كيفية إطلاق سراحهما ومقاار الفدية انظر :

Albert d'Aix, op. cit.,p648; Mattheu d'Edesse, op. cit., p. 85; A.S.C., The First and the Second Crusades, ed. And tr. E. S. Tritton, ) the Journal of the Royal Assiatic Society (London, 1933, prt I, pp. 69 – 101, p. 81.

<sup>(1)</sup> A.S.C., P. 82.

وكوغ باسيل هو أمير مدينة كيسوم وشعيق الأمير بكراد ، وفي 1117 قام بلدوين الثاني بتجريده وأخيه من ممتلكاتهما بكسيوم ورعبان . انظر :

William of Tyre, op. cit., p188.

استدعى الزازرته رضوان ملك حلب، وزحف معه إلى تل باشر حيث دارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة تنكريد وسقوط عدد من قواته صرعى وعاد أدراجه إلى أنطاكية بينما عاد رضوان إلى حلب (1).

وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد من العداء، وحرصاً على الكيان الصليبي في الشرق تدخل النبلاء وكبار قادة الصليبيين وأخذوا على عاتقهم مهمة التوفيق بين الطرفين ونجحوافي عقد صلح بينهم بواسطة بطريق ألطاكية، فتخلى تنكريد عن الرها لبلدوين الذي عاد لإمارته مرة ثانية في 18 سبتمبر 1108م / 9 صفر 502هـ (2).

كان هذا الصلح الذي تم بين تتكريد وبلدوين صلحاً ظاهرياً بينما ما انطوى عليه صدريهما كان أكبر، إذ أضمر كل واحد منهما البغض للآخر وإن تظاهرا بعكس ذلك. ولم يمض وقت طويل ختى بدا ما كانا يخفيان من قبل ؛ إذ سارع بلدوين وجوسلين لنجدة الأمير جاولي ضد رضوان أمير حلب الذي سارع تتكريد لمساعدته (3). ودارت بين

<sup>(1)</sup> ابن الأثر: المصدر السابق، جـ8، ص 254؛ ابن العديم: المصدر السابق، جـ2، ص 153

<sup>(2)</sup> A.S.C., P. 82; William of Tyre, op. cit., p474.

(3) ترجع أسباب الخلاف بين جاولي ورضوان إلى قيام رجال الأخير باعتراض قافلة كانت مرسلة من قبل بلدوين اوف بورج إلى جاولي ومعها الأموال التي كانت تتضمن جزء من فدية بلدوين ، كان قد أرسلها من تل باشر ، كما إن رضوان فرض الضرائب على الرقة التي كان جاولي جاولي يعتبرها ضمن ممتلكاته ، فاستشاط جاولي غيظاً لما حدث وقام بالزحف على بالس وأخذها من رضوان في سبتمبر 1108م / صفر 502هـ ، ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث راجع: ابن الأثر : المصدر السابق ، جــ8، ص 255انظر أيضاً رانسيمان : تــاريخ الحملات الصليبية ، ترجمة ، نور الدين خليل ، جــ2، مكتبة الشروق القاهرة ، 1994م ، ص 455 - 46.

الفرية بن الدي ضم كل منهما مزيج من الصليبيين والمسلمين معركة دامية تمكنت قوات جاولي في بادئ الأمر من التصدي لفرنج أنطاكية وكبدتهم خسائر فادحة. وعندما لاحظ البدو في جيش جاولي ما أعده فرسان بلدوين من الخيل على سبيل الاحتياط تناسوا – أمام هذا الإغراء – ما أتوا من أجله، وقاموا بأخذ الجياد وفروا بها . وعندما شاهدهم الترك ولوا أيضاً مدبرين وتركوا مواقعهم، ولم يبق في ساحة القتال سوى بلدوين وتابعه جوسلين الذين اضطرا أيضاً إلى الهرب بمن تبقى معهما من الجنود، وكاد أن يقعا في الأسر ولكنهما استطاعا الهرب بشق الأنفس . وانجلت المعركة عن هزيمة منكرة لجولي وحلفائه وقتل 2000 رجل من الجانبين (1).

ولنا أن نتساءل لصالح من مني الصليبيون بهذه الخسائر البشرية والمادية ؟ هل لصالح القضية التي زعموا أنهم جاءوا من أجلها ؟ أم بسبب خلافاتهم نتيجة لأطماعهم الشخصية ؟ وإذا غضضنا الطرف عن قتال الصليبيين بعضهم لبعض رغم بشاعته ، فهل نصرة المسلمين – أعدائهم في الدين – تخدم قضيتهم وتستحق منهم أن تزهق من أجلها آلاف الأرواح من الصليبيين ؟

مما لا شك فيه أن الخلافات بين الصليبيين لم تكن تخفى على المسلمين الدين استغلوها لصالحهم بل إن انعدام الثقة بين الصليبيين نتيجة خلافاتهم أدت إلى أن يرتابوا في بعضهم البعض، إذ اتهم بلدوين

<sup>(1)</sup> ابن الأثر :نفس المصدر والصفحة .

الأمير تانكريد بأنه هو الذي أوعز إلى الأمير مودود (1) - أمير الموصل- بمهاجمة إمارة الرها عام 1110م/503ه، ولما اشتد حصار المسلمين للرها أرسل أميرها تابعه جوسلين اوف كورتناي إلى ملك بيت المقدس - الدي كان يحاصر بيروت وقتئذ - يطلب منه العون والمساعدة وقد سارع الملك بعد استيلائه على بيروت - بالتوجه شمالاً لنجدة الرها متجنباً المرور بأنطاكية لعدم ثقته في أميرها تنكريد (2).

وعندما وصل الملك بلدوين إلى الرها اضطر مودود إلى رفع الحصار عن المدينة والعودة من حيث أتى (3)، وعليه فقد أرسل الملك بلدوين يستدعي تانكريد لكي يرد على الاتهامات التي وجهها إليه بلدوين اوف بورج، وبعد تردد أذعن تانكريد إلى طلب الملك وفور

<sup>(1)</sup> قام الامير شرف الدين مودود بثلاث حملات عسكرية كانت الاولى في ضد الرها في مايو 1110/ذي القعدة 503هـ ، ولم يسارع تانكريد بمد يد العون في تلك المحنة . ولمزيد من التفاصيل راجع :

William of Tyer, op.cit., V.1, p 463; Albert d' Aix, op.cit., p.670; Mattieu d' Edesse, op. cit., pp.91-3.

انظر ايضاً: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص 167-68؛ سبط بن الجوزي : المصدر السابق، حـــ10، ص 290.

<sup>(2)</sup> Mattieu d' Edesse, op. cit., pp.91; Albert d' Aix, op.cit., Loc.cit. (2) والجدير بالذكر ان الامير موددود عندما رأى النجدات الصليبية تتوالى على الرها انسحب الى حران لاستدراج الصليبيين ومنازلتهم في ارض مكشوفة الا ان الصليبيين احجموا عن تتبع المسلمين فاضطر مودود الى العودة الى بالاده .

Mattieu d' Edesse, op. cit., pp.91.

انظر ايضاً: محمد محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سعوط الرها، دار الثغر، 1972، ص223.

حضوره وجه اتهامات مضادة (1) إلى أمير الرها. وقد طلب الملك منه التصالح ، وفي حالة رفضه ذلك واستمراره في كيد المكائد مع الأتراك فسوف يلقى حرياً لا هوادة فيها باعتباره عدواً للصليبيين ، وأيد الفرسان المجتمعون ما قاله الملك ، فاضطر تانكريد إلى التصالح (2).

وما كاد ينتهي الخلاف بين بلدوين اوف بورج وتنكريد حتى تفجر خلاف آخر بين بلدوين اوف بورج وتابعه جوسلين اوف كورتناي أمير المعاقل الفراتية ، إذ اتهم الأول تابعه بالتقاعس عن مد يد العون لإمارته على إثر ما لحق بها من تخريب ودمار على أيدي قوات الأمير مودود الذي تعمد إحراق وتدمير الأراضي الزراعية والحدائق المحيطة بالرها مما أدى إلى خلق وضع اقتصادى حرج للإمارة (3).

حقيقة أن تعرض إمارة الرها للتدمير والتخريب وإتلاف محاصيلها أمر لا شك فيه ولكن اتهام جوسلين اوف كورتناي بالتقاعس عن مساعدة إمارة الرها وسيدها أمر مشكوك فيه وآية ذلك أن جوسلين بذل قصارى جهده من أجل مساعدة سيده ؛ فقد ذهب بنفسه مبعوثاً إلى الملك بلدوين طلباً لمساعدته ضد هجوم الأمير مودود عام 1110م/ 503هـ، كما إنه شارك القوات الصليبية المتحدة في تصديها لقوات مودود، هذا فضلا عن أنه نجح في إحباط مؤامرة دبرها الأمير

<sup>(1)</sup> ذكر متى الرهاوى أن كونت الرها هو الذى قام باستدعاء امير الموصل لمعاضدته ضد تانكريد .

C.F.Mattieu d' Edesse, op.cit., Loc. Cit.

<sup>(2)</sup> William of Tyer, op.cit., V.1, p 463; Albert d' Aix, op.cit., p.672; Mattieu d'Edesse, op. cit., Loc.cit.

<sup>(3)</sup> William of Tyer, op.cit., v.1, pp. 498-99; Mattieu d' Edesse, op. cit., pp.93-4; A.S.C.,p.83.

انظر ايضاً: سبط بن الجوزى: المصدر السابق، ص 291.

مودود مع بعض أرمن الرها الذين كانوا يتولون حراسة بعض أبراج المدينة ونجح في إجهاضها في الوقت المناسب، ولولا ذلك لتمكنت القوات الإسلامية من دخول المدينة عام 1112م / 505هـ (1).

ولعل السبب الحقيقي وراء الخلاف بين الرجلين يرجع إلى عامل الحقد والحسد والكراهية الذي يكنه بلدوين لتابعه جوسلين . ففي الوقت الذي أصبحت فيه إمارة الرها تعانى من آثار التخريب والتدمير، لم تتعرض ممتلكات جوسلين اوف كورتناي لأي أذي، بل حاز سيدها من الشهرة والتُرُوة ما لم يتمتع به سيده ، لذا فقد أسر بلدوين هذا الأمر في نفسه ولم يبده لأحد انتظاراً لفرصة مواتية ، والتي سرعان ما واتته . فعندما أرسل سفارة من قبله إلى أنطاكية مرت تلك السفارة بتل باشر حيث يقيم جوسلين الذي أحسن وفادتهم ونزلهم ، إلا أن بعض أتباعه عندما انفردوا بالمبعوثين أهانوهم ووجهوا نقداً لاذعاً إلى سيدهم بلدوين الذي غدا في رأيهم غير صالح لحكم البلاد ، وإن الحكمة تقتضي أن يبيع إمارته للأمير جوسلين ويحصل على مبلغ كبير من المال يعود به إلى فرنسا (2). وعندما علم بلدوين بذلك الأمر تميز من الغيظ واستدعى على الفور تابعه بحجة التشاور فيما يخص شئون الإمارة وعندما مثل بين يديه قام بالقبض عليه وزج به في غياهب السجن وأذاقه صنوفا شتى من العداب. وتحت وطأة التعديب اضطر جوسلين اوف كوتناي إلى التنازل عن إقطاعه والتجرد من ممتلكاته في مقابل إطلاق سراحه ثم يمم وجهه شطربيت المقدس حيث الملك بلدوين الأول الذي رفق به ومنحه حكم

<sup>(1)</sup> Albert d' Aix, op.cit., p.670; Mattieu d' Edesse, op. cit., pp.101-2; A.S.C., p.83.

انظر ايضناً : ابن القلانسي المصدر السابق ، ص 167-68

<sup>(2)</sup> William of Tyer, op.cit., Loc. Cit.

إقليم الجليل تعويضاً عما فقده وذلك في 1113م/ 507هـ (1). ومما يدعو للسخرية أن ذرى الأمير بلدوين نفسه يستدعي جوسلين مرة أخرى لا ليعيد إليه ما سلبه منه فحسب، بل ليسند إليه حكم إمارة الرها. وذلك عندما استدعي ليكون ملكاً على بيت المقدس في عام 1118م / 512هـ (2) أي أن المصلحة الشخصية هي التي دفعته في المرة الأولى لتجريد تابعه من إقطاعه وهي التي دفعته في المرة الثانية لإعادته لحكم الإمارة بأسرها.

ومما يلفت الإنتباه إن خلافات الصليبيين قد قلت كثيراً خلال الفترة الممتدة من 1113- 1127م/ 507- 521هـ. ولم يكن معنى ذلك أن الصليبيين قد ترفعوا عن مطامعهم الشخصية ونبذوا ما بينهم من أحقاد جانباً، ولكن كانت هناك عوامل أجبرتهم على ذلك، منها على سبيل المثال شعورهم جميعاً بالخطر المحدق بهم والذي بات يهدد بقاءهم في الشرق وأعني به ظهور حركة الجهاد المقدس التي حمل لواءها الأمير شرف الدين مودود (3) والبرسق وبرسق وبرسق وإيلغازي وبلك بن

<sup>(1)</sup> Mattieu d' Edesse, op. cit., p.126; William of Tyer, op.cit., Loc. Cit.

<sup>(2)</sup> William of Tyer, op.cit., p.520; Michel Le Syrien, op.cit., p.196. (2) William of Tyer, op.cit., p.520; Michel Le Syrien, op.cit., p.196. (3) قام السلطان محمد بن ملكشاه 1105 – 1108م / 499 – 1108 مردود للشام على إثر استغاثة فخر الملك بن عمار أمير طرابلس به وكان الفرنج حاصر امارته . فقام مردود في سيتمبر 1105 – 1108م / 499 – 150 مردود في الجهاد الديني ضمد المسليبيين بالشام . وقام بثلاث حملات عسكرية في الفترة ما بين عدامي 1110 – 1111م حتى قتل على ابدي الباطنية في جامع دمشق ولمزيد من التفاصيل انظر : =

بهرام، الأمر الذي جعل الأمراء الصليبيين ينبذون خلافاتهم للتصدي لهذا الخطر، وفضلاً عما سبق كان هناك عامل آخر ألف بينهم وزاد من ارتباطهم ألا وهو رابطة المصاهرة ؛ فقد تزوج روجر - Roger الذي خلف تانكريد في حكم أنطاكية (1112- 1137م / 507- فلف تانكريد في حكم أنطاكية (1112- 1137م / 507- أمير طرابلس من أرملة تانكريد وأصبح صديقاً حميماً لروجر أن كما تزوج جوسلين اوف كورتناي من ماريا Marie أخت الأمير روجر، ووحد بين هؤلاء الأمراء اتفاقهم على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى وكان ذلك تضامناً نادر الحدوث ،وهناك عوامل أخرى منها موت بعض الأمراء، ووقوع البعض الآخر في الأسر، ووضع الإمارات الصليبية تحت الوصاية لفترات متفاوتة ، مما أدى إلى الحد من خلافات الصليبيين .

ومهما يكن من أمر فما أن تول بوهيموند الثاني ومهما يكن من أمر فما أن تول بوهيموند الثاني 520- 1130 مكر 1130 مكر الطاكية عام 1126 كورتناي إذ 524هـ حتى دب الخلاف بينه وبين أمير الرها جوسلين أوف كورتناي إذ كان كل منهما غيوراً من صاحبه، فقد حصل جوسلين بموجب هدنة

<sup>=</sup> المحاسن : المصدر السابق ، جـ 5 ، ص 199 سبط بن الجوزى : المصدر السابق ، ص 167 = 68 ، المصدر السابق ، ص 167 = 76 ، ابن الأثير : التاريخ الباهر ، 17 . انظر ابضاً

Fulcher of Charters, op. cit., pp. 201-2; William of Tyre, op. cit., p.463; Albert d' Aix, op. cit., pp.670,680-81; A.S.C., pp.73,82-3; Mattieu d' Edesse, op. cit., T.1, p,91-4.
(1) Fulcher of Charters, op. cit., p. 251 n.8; A.S.C., p.90.

مع البرسقي على مقاطعات كانت تابعة لإمارة أنطاكية من قبل (1)، وزاد من شدة الخلاف أن زوجته الأميرة ماريا قد حصلت على وعد بأن يكون مهرها مدينة عزاز، بينما اعتبر بوهيموند أن روجر لم يكن سوى الوصي باسمه ولا حق له في أن يهب أرضاً بانطاكية ورفض الاتفاق، ونتيجة ذلك وجه جوسلين جنوده بمساعدة المرتزقة الأتراك للإغارة على القرى القريبة من الحدرد (2). ورغم إعلان بطريرق أنطاكية حرمان إمارة الرها بأسرها إلا أن ذلك لم يردع جوسلين. ولولا تدخل الملك بلدوين و إرغامه الأميرين على التصالح عام 1128م/ 522هـ لتدهورت الأمور ولأصبح فرنج الشمال في موقف لا يحسدون عليه (3) خاصة وقد تولى عماد الدين زنكي حكم الموصل وحلب 1177 خاصة وقد تولى عماد الدين زنكي حكم الموصل وحلب 1177 المناهدين، وأخذ على عاتقه مهمة الجهاد المقدس ضد الصليبيين، وتأجل الخلاف لحين من الوقت بين أنطاكية والرها حتى

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن المعاهدة بين البرسقى وجوسلين الاول .انظر : ابن العديم: المصدر السابق ، جــ 2 ، ص 231-32.

Nicholson, op. cit., p.77 : أنظر ايضاً

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., Loc cit; C.F. also, Grousset, op. cit., V.I., p.651.

<sup>(3)</sup> ولعل من الاسباب الذي دفعت الملك بلدوين للصلح بين الأميرين هي ان كلا الرجلين كانا يمتان الله بصلة القرابة فأحدهما ابن عمه وألآخر كان صهره الذي زوجه ابنته حديثاً ، ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر :

William of Tyre, op. cit., Loc cit; C.F. also, Stevenson, op. cit., p. 119.

ومن حسن الحظ أن جوسلين الأول لم يلبث أن مرض فجأة وأحس أن مرضه ليس إلا عقاباً الهسا فوافق على أن يعيد إلى بوهيموند ما حازه من الغنائم ، كما تخلى عن دعواه في عزاز وذلك بعد أن تم شفاؤه . ولمزيد من التفاصيل انظر : Michel le Syrien, op. cit., p.224.

مقتل بوهيموند الثانى على أيدي الأتراك الدانشمند في فبراير 1130م/ ربيع أول524هـ (1).

ولم تقتصر الخلافات بين الصليبيين على الرجال فقط، بل لعست النسباء دوراً هاماً فيها، فعلى إثر موت بوهيموند الثاني أمير أنطاكية سنة 1130 م، أسرع الملك بلدوين من بيت المقدس متوجهاً صوب أنطاكية ليتولى تنظيم شئونها وتعيين الوصى عليها، إلا أن ابنته أليس Alice الطموحة - أرملة بوهيموند - سبقته إلى ذلك وجعلت من نفسها الوصية على ابنتها كونستانس Constance ، وعملت على الانفراد بالإمارة لا بوصفها الوصية فقط، بل الحاكمة لها كذلك، ولما عملت أليس بقدوم والدها الملك بلدوين الثاني خشيت أن تفلت الأمور من يدها ؛ فأرسلت على الفور رسولاً إلى عماد الدين زنكي في حلب تعلن له أنها على استعداد للاعتراف بسيادته إذا ضمن لها امتلاك أنطاكية، إلا أن رسولها وقع في أيدى رجال أبيها فانفضح أمرها . ولما أدركت فشل مخططها عمدت إلى غلق أبواب المدينة في وجه أبيها واستمالت إليها قلوب المسيحيين المحليين بصفة خاصة إلا أن أمراء أنطاكية الصليبيين أبدوا امتعاضاً لتصرفها وعصوا أوامرها، وقاموا بفتح أبواب المدينة أمام قوات الملك . وقد احتمت أليس بأحد أبراج المدينة ولم تخرج منه إلا بعد أن ضمن لها وجهاء الإمارة سلامة حياتها، وعندما مثلت بين يدى الملك عفا عنها ولكنه أجبرها على التخلي عن الوصاية وألزمها البقاء في. مدينتي اللاذقية وجبلة اللتين منحهما بوهيموند الثاني مهراً لها، كما

<sup>(1)</sup> المجدير بالذكر أن بوهيموند لقى حتفه على أيدى الاتراك الدانشـــمند وذلـــك فـــى فبراير 1130م، ولمزيد من التفاصيل عن تلك الاحداث أنظر :

William of Tyre, op. cit., Vol. 2, p.43; A.S.C., p.99.

انظر ايضاً: ابن الأثير: المصدر السابق، جـ 8، ص 332.

قام الملك بإسناد الوصاية إلى جوسلين أوف كورتناي - أمير الرها- (1) ثم عاد إلى بيت المقدس في صيف 1130م / 524هـ، حيث مات في العام التالى ولحق به جوسلين أوف كورتناي في نفس العام (2).

انتهازت الأميرة أليس فرصة موت أبيها وعملت على إحياء مخططها القديم للانفراد بالوصاية وحكم أنطاكية، وحتى تضمن لخطتها النجاح جذبت إليها عدداً من الأمراء على رأسهم جوسلين الثانى أمير الرها 1131- 525- 525هـ، وبونز أمير طرابلس أمير الرها قادة الصليبيين (3)، ولما علم صليبيو أنطاكية بما تخططه أليس أرسلوا على الفور يستدعون الملك فولك Foulque (1131- 1134م/ 525- 538هـ) الذي نهض على رأس جيشه متوجهاً صوب الشمال، وعندما وصل إلى طرابلس براً رفض أميرها السماح له بالمرور عبر أراضيه فاضطر الملك أن يستكمل مسيرته بحراً من بيروت إلى السويدية، وما كاد يصل إلى هناك حتى دخل في معركة دامية مع قوات الحزب المؤيد لأليس وعلى رأسهم الأمير بونز وتمكن من هزيمتهم وإن لم يتمادى في إنزال العقاب بهم نظراً لقلة جنوده، وعليه فقد قبل اعتذار بونز وجوسلين الثاني وغيرهما من الأمراء، كما أجبر الأميرة أليس على القنوع بمدينتي جبلة واللاذقية، وأسند الوصاية إلى رينالد

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث . راجع :

William of Tyre, op. cit., Loc cit; Michel le Syrien, op. cit., p.230; A.S.C., p.99.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., p.45; A.S.C., pp.99-100; Michel le Syrien, op. cit., p.232.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, op. cit., pp.43-4; Du Cange, Les Familles d'Outer- Mer, publie'es par M.E.G. Rey, Paris, 1869,p.185; C.F. also, Setton, K.M., A History of the Crusades, Vol. I, U,S,A., 1958, p. 433.

مازوار Rainald Masour كونسطبل الإمارة، ثم عاد أدراجه إلى بيت المقدس (1).

وما كاد فولك يعود إلى بيت المقدس حتى نشب خلاف جديد كاد أن يشعل نار حرب أهلية بين أمراء الملكة جميعاً ؛ ذلك أن هيو الثانى Hugh II أميريافنا الذي تزوج من الأميرة إيما Emma أرملة ايوستاس جارنييه Eustace Grenier سيد فيسارية عام 1124م / الوستاس جارنييه على وثام مع ولديها ايوستاس الثانى Eustace II وريث صيدا وجوتييه الأول Gautier I 37 - 1144م / 517 - 544هـ وريث فيسارية لأنه يكبرهما بقليل (2)، ونظراً لصلة القرابة التي كانت تربط بين هيو الثانى والملك بلدوين وابنته الأميرة ميليسند Melisend فقد أصبح من أهم أصدقائها المقريين (3)، ولم تنقطع العلاقة بينهما رغم زواج الأميرة ميليسند من فولك الأنجوي التي لم تحفل به مطلقاً —

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., pp. 54-5; Michel le Syrien, op. cit., p.233.

<sup>(2)</sup> هيو الثانى هو هيو ابن هيو الأول من زوجته مابيللا وقد مرض هيو الثانى فـــى أبوليا أثناء توجه والديه إلى الشرق . فتركاه فى بلاط بوهيموند الثانى ابــن عـبم مابيللا المباشر وظل هيو إلابن مقيماً فى أبوليا حتى مات والديــه فــأبحر إلـــى الشرق للمطالبة بميرات أبيه فاحتفى به الملك بلدوين الثانى وسلمه إقطــاع يافــا ميراث أبيه ، ولمزيد من التي فاصيل انظر :

William of Tyre, op. cit., p. 70; C.F also, Rohiricht, Regesta Hierosolymitani, Innsbruck, 1893, doc. 104; La Monte, The Lords of Sidon in Byzantion, Vol XVII, pp. 188-90; La Monte, Lords of Caesarea, in the Period of the Crusadesin Speculm, Vol. XXII, Cambridge, 1947, p. 147.

 <sup>(3)</sup> تعتبر أليس والدة هيو الأول خالة الملك بلدوين الثانى ويالتالى تصبح ميليسند ابنة
 عم هيو الثانى .

برغم حبه الكبير لها -- بل ازدادت علاقة هيو بميليسند بعد تربع فولك على عرش الملكة 1131م/ 525هـ حتى كثر حولها القيل والقال وتمكنت الغيرة من الملك فولك وأشعل من أوارها التفاف عدد من أعداء هيو حول الملك وعلى رأسهم ايوستاس الثاني ووالتر جارنييه فزادوا من شكوكه ؛ ولم يجد الأمير هيو أمامه سوى ان يجعل لنفسه حزياً معارضاً، وسرعان ما تحرب نبلاء المملكة كلها بين الملك والكونت (1).

وفي أواخر صيف 1132م/ 526هـ وبينما كان القصر الملكي يغص بأعداد كبيرة من الوجهاء والنبلاء اتهم جوتييه سيد قيساريه علناً الأمير هيو الثانى أميريافا وزوج أمه بالتآمر على حياة الملك فولك، ودعاء متحدياً إلى منازلته كى يبرئ ساحته فأنكر هيو التهمة وقبل التحدي، وحددت المحكمة العليا تاريخاً للنزال، وعاد كل منهما إلى إمارته ليجهز نفسه لذلك اليوم. وفي اليوم المحدد تغيب هيو عن المبارزة فأدانته

<sup>(1)</sup> والمعروف أن الملك بلدوين الثاني أرسل سفارة الى فرنسا لعرض مسالة زواج أبنته الكبرى ميليسند من أحد ألأمراء الفرنسيين وقد وقع اختيار ملك فرنسا على فولك الخامس كونت الجو ليكون الزوج المرتقب لميليسند ابنه الملك وقد قبل فولك الخامس كونت الجو ليكون الزوج المرتقب لميليسند ابنه الملك وقد قبل خمسين يوماً من تاريخ وصوله الى الشرق وربما بخلافة عرش بيت المقدس بعد موت الملك بلدوين أيضاً . وقد أصبح فولك بالفعل ملكاً على بيت المقدس وتوج هو و زوجته ميليسند في 14 سبتمبر 1131م وتم ترسيمهما حسب العرف المتبع في كنيسة القيامة من قبل وليم بطريرك بيت المقدس . ولمزيد من التقفاصيل عن شخصية فولك الظر :

William of Tyre, op. cit., pp. 51-2; Roger of Wendover, Flowers of History, Vol I, London, 1848, p. 477; C.F. also, Grousset, op. cit., Vol. II, p 851; Rey, Les Colonies Franques de Syrie, Aux,XI et XIII Siecles, paris, 1883, p.13.

المحكمة غيابياً مما جعله يعيش في ذعر دائم (1)، ولم يجد أمامه سوى الإلتجاء إلى حامية عسقلان الإسلامية طالباً منها الحماية والأمن، هما كان من الحامية الإسلامية إلا أن أرسلت معه فرقة عسكرية أعادته إلى يافا، بينما عائت هي فساداً في الأراضي الصليبية، الأمر الذي أدى إلى تاليب الرأي العام الصليبي ضده، وتخلى مؤيدوه عنه، كما أسرع الملك فولك على رأس جيشه إلى يافا لنجدتها فاستسلمت له المدينة على الفور، في الوقت الذي تخلى فيه المسلمون عن هيو إذ وجدوا فيه حليفاً عقيماً لا جدوى من ورائه (2)، فأسقط في يده وأيقن أن لا مخرج أمامه سوى الاستسلام للملك فولك. ولم يكن عقابه عسيراً نظراً للعلاقة التي كانت تربطه بالملكة ميليسند ابنة عمه والتي بلا شك مارست ضفوطاً على زوجها الملك فولك في هذا الأمر، كما كان الملك نفسه يرغب في تهدئة الأمور ؛ إذ أطلت أخطار الحرب الأهلية برأسها من جهة، واستغل الدماشقة الفرصة وانتزعوا بانياس من أيدي الصليبيين من جهة أخرى. وعليه فقد اكتفى بنفي هيو ثلاث سنوات يجوز له بعدها أن يعود إلى أراضيه وقد أعفى من العقوية .

وبينما كان هيو يستعد للرحيل عن الشرق هاجمه أحد الفرسان الصليبيين في بيت المقدس وطعنه في رأسه وجسده طعنات قاتلة . وعلى

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit.,pp. 71-2 انظر ايضاً ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص 136؛ ابن العديم : المصدر السابق ، جــ ، ص 251.

<sup>(2)</sup> لعل الملكة ميليسند هى التى أوعزت لهيو بالتغيب لشعورها بالخطر عليه أو ربما كانت زوجته إيما هى السبب من وراء ذلك لانها أدركت أنها لابد أن تفقد إما الأبن أو الزوج أو ربما كان هيو هو نفسه الذى كان مدركاً لما ارتكبه من إشم خاتفاً من انتقام الرب .

الفور حامت الشبهات حول الملك فولك الذي أراد أن يبعد أصابع الاتهام عن نفسه فقبض على المعتدي وسلمه إلى المحكمة حيث اعترف بأنه قام بذلك بوحي من نفسه؛ فحكم عليه بالإعدام (1)، ورغم ذلك ظلت الملكة ميليسند حانقة على زوجها الملك فولك ولم تغفر له ولا لحزيه المعارض لهيو هذه الفعلة، وظلوا لعدة أشهر يخشون على حياتهم فلا يسيرون إلا برفقة الحرس، ويقال أيضاً أن نفس الشعور كان ينتاب الملك فولك، وإن ظلت رغبته الوحيدة هي الفوز بالحظوة لدى زوجته؛ فكان لا يعصي لها أمراً بل يوافقها على كل ما تريد (2).

وإذا تركنا مملكة بيت المقدس وخلافاتها وعدنا إلى إمارتي الشمال الرها وأنطاكية نجد الخلاف يتفجر من جديد بين الإمارتين. إذ استغل الأمير جوسلين الثانى فرصة تواجد الإمبراطور البيزنطي يوحنا John Commenus بالمنطقة 1138م/ 532هـ وعمد إلى إيغار صدره ضد الأمير ريموند الثانى أمير أنطاكية Raymond II of إيغار صدره ضد الأمير ريموند الثانى أمير أنطاكية Saint Gilles منزلة الأخير لدى الإمبراطور على حد قول المؤرخ وليم الصورى (3).

<sup>(1)</sup> استطاع شمس الملوك إسماعيل أمير دمشق من انتزاع بانياس من أيدى الصليبيين في ديسمبر 1132م/ صفر 527هـ. ولمزيد من انتفاصيل انظر : ابن الأثير : المصدر السابق ، جــــ8 ، القلانسي: المصدر السابق ، ص 226 ؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، جــــ8 ، ص 333 أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ، 4جــ في مجلدين ، بيروت، بيروت ، بدون تاريخ ، جـــ ، مس 7 النويري :نهاية الأرب في فنــون الأدب، جــ 72، تحقيق سعيد عاشور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1985، ص 83 جــ (2) William of Tyre, op. cit., pp. 74-5.

<sup>(3)</sup> Michel le Syrien, op. cit., p.245; William of Tyre, op. cit., p.97. John Comenus والجدير بالذكر أن تحالفاً تم بين الامبر اطور يوحنا كسومنين كلاً من الامبر ريموندج الثاني امير انطالكية وجوسلين الثاني امير الرها ضد

وقد ظلت العلاقات بين الأميرين هادئة ظاهريا — رغم ما يضمره كل منهما للآخر من حقد وكراهية — إلى أن انكشف الأمر وأفصح كل منهما عن مكنون صدره، وذلك عندما حاصر عماد الدين زنكي الرها 1144م/ 539هـ إذ تقاعس الأمير ريموند الثانى عن مد يد العون لإمارة الرها، ولم تلق نداءات الاستغاثة التي طلبها جوسلين من أمير أنطاكية صدى لديه، بل سر وفرح لما نزل بالرها من شدائد، الأمر الدي أتاح لعماد الدين زنكي الفرصة الكاملة لحصار المدينة والاستيلاء عليها (1). وحتى عندما لاحت الفرصة لجوسلين الشانى الشانى

-المسلمين فى الشرق وكان يهدف الى انتزاع حماة وحمص وحلب وشيزر مسن أيدى المسلمين ومنحها لريموند الثانى أمير أنطاكية فى مقابسل تسسليم الأخيسر أنطاكية الى الدولة البيزنطية وقد انتهى هذا التحالف بالفشل الذريع أمام شسيزر. ولمزيد من التفاصيل راجع:

William of Tyre, op. cit., p.94-7.

أنظر أيضاً:

ابن القلانسى: المصدر السابق، ص 262-63؛ ابن الأثير: المصدر السابق، حــ 8، 358؛ ابن العديم: المصدر السابق، حــ 2، ص 265؛ ابن واصــ ل المصدر السابق، حــ 1، ص 76.

(1) والثابت أن عماد الدين زنكى نجح فى استرداد الرها يسوم السسبت 23 ديسمير 1144م/ 26 جمادى الآخر 539هـ . ولمزيد من التفاصيل عن استرداد الرهسا راجع :

William of Tyre, op. cit., p.144; Gregoire le Pertre, Chronique de Gregoire le Pertre, Ed. R.H.C. Doc Arm., Tome I Paris, 1869, p157.

انظر ايضاً: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص 270؛ ابن واصل: المصدر السابق، جـــ ، المصدر السابق، جـــ ، ص 279؛ ابن العديم: المصدر السابق، جـــ ، ص 279.

لاستعادة إمارته بعد موت عماد الدين زنكي 1146م/ 541مر رفض ريموند أمير أنطاكية مد يد المساعدة لحماته مما أضعف محاولة جوسلين وجعل جيشه عاجزاً عن مواجهة الجيش الإسلامي الذي قاده نور الدين محمود وأنزل بالصليبيين هزيمة سياحقة ضاعت على إثرها كل الآمال لاستعادة الرها مرة أخرى (1).

ومهما يكن من أمر فقد قامت الحملة الصليبية الثانية كنتيجة مباشرة لاسترداد المسلمين إمارة الرها فضلا عن رغبة الغرب الأوربي في مساعدة إخوانهم في الشرق ضد قوة البزنكيين البتي أخذت تتمو باضطراد مستمر في تلك الآونة . ووصلت جحافل الحملة الصليبية إلى الأراضي المقدسة وعلى رأسها إمبراطور المانيا كونراد الثالث Conrad الأراضي المقدسة وعلى رأسها إمبراطور المانيا كونراد الثالث Louis (532 - 547هـ) والملك لويس السابع VII ملك فرنسا (1137 - 511م/ 532 - 577هـ)، وفي يبوم

<sup>-</sup>انظر ايضاً : علية عبد السميع الجنزورى : إمارةالرها الصليبية ، القاهرة ، 1975، ص 295-308.

<sup>(1)</sup> استغل جوسلين الثانى فرصة موت عماد الدين زنكى للعمل على أستعادة إمارته فراسل سكان الرها من الأرمن الذين وعدوه بالمساعدة وقد تمكن من دخول المدينة ولكنه فشل فى اقتحام القلعة تم تمكن نور الدين محمود من إنزال الهزيمة الساحقة به وبقواته ، ولمزيد من النفاصيل عن تلك الاحداث راجع:

Michel le Syrien, op. cit., p.277; William of Tyre, op. cit., pp.158-61; Gregoire le Preter, op. cit., p..160.

انظر أيضاً: ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص 1298 ابين الأثير : المصدر السابق ، ج\_2 ، المصدر السابق ، ج\_2 ، ص 194؛ ابن العديم : المصدر السابق ، ج\_2 ، ص 290؛ أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، 2ج\_ في مجلد واحد ، القاهرة 1287–1288هـ ، جـ 1، ص 49 ؛ ابن واصل : المصدر السابق ، جـ 1، ص 111.

السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 1148م/ السادس من ربيع الأول 543هـ حاصر الصليبيون دمشق حيث نزلوا بمنطقة البقاع وأخذوا مواقعهم أمام أبواب المدينة وشددوا من هجماتهم وأحرزوا بعض التفوق، بينما أخذ الدمشقيون يستبسلون في الدفاع عن مدينتهم إلا أن الصليبيين سرعان ما رفعوا الحصار عن دمشق وعادوا أدراجهم من حيث أتوا بعد أربعة أيام فقط من حصارهم لدمشق. وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثانية في تحقيق أهدافها بسبب ما نشب بين الصليبيين من خلافات (1).

من العرض السابق يتبين لنا أن خلافات الصليبيين أثرت تأثيراً سلبياً على وجودهم في الشرق منذ البدايات الأولى لاستيطانهم المنطقة،

<sup>(1)</sup> هناك عدة أسباب أدت الى فشل الحملة لعل من أهمها الحرافها عن هدفها الرئيسى الذى جاءت من أجله وهو استعادة الرها من أيدى المسلمين والوقوف أمام قور نور الدين محمود المنزايدة وخيانة بعض الأمراء وتلقيهم الرشوة من المسلمين والانشقاق الداخلى وعدم اللقة التى تغشت بين صغوف قادة الحملة ، إذ تسرب نبأ خيانة بعض نبلاء المملكة الى اخوانهم الوافدين الجدد الأمر الذى انعكس سلبياً على النشاط العسكرى ضد المسلمين وكذلك ما وقع من تنافس حول ملكية دمشق بعد سقوطها في ايدىهم ، ففي حين ايد نبلاء المملكة الصليبية جسى الشائي بريسبار أمير بيروت ليكون حاكماً عليها أيد الوافدون الجدد تيرى الألزاسي لهذا المنصب ، مما أثار غيرة كلا الفريقين ونبط من همهم في محاربة المسلمين وأهم من ذلك كله الدور الذي اضطلع به معينالدين أنر مدبر دمشق في تصديه انظر .

William of Tyre, op. cit., pp.190-92; Roger of Wendover, op. cit., p.502; A.S.C., pp.298-99.

انظر ايضاً: ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص 298 ابن الأثير: المصدر السابق ، جد 8 ، ص 20-1 ؛ التاريخ الباهر ، ص 89 أبو شامة : المصدر السابق ، جد 1 ، ص 52-3 ؛ أبو الفدأ : المصدر السابق ، جد 3 ، ص 150-51 النويرى : المصدر السابق، جد 27 ، ص 150-51

حقيقة أن أثر تلك الخلافات عليهم لم بيدو واضحاً حلياً في الفترة الأولى من حكمهم، ولا يرجع ذلك إلى أن تلك الخلافات لم تكن عميقة الأثر، ولكن لأن المسلمين في تلك الفترة كانوا يعانون آثار التفكك والضعف والتشرذم السياسي والمذهبي الأمر الذي لم يمكنهم من استغلال خلافات الصليبيين لصالحهم. وما أن أفاق المسلمون من سياتهم العميق وأدركوا ماهية الحروب الصليبية واستوعبوا الصدمة الأولى التي أفقدتهم توازنهم واعتدلت كفتا الميزان بينهم وبين الصليبيين، حتى استغلوا خلافات الصليبيين استغلالاً كبيراً لمبالحهم، وتوحوا ذلك بتجاحهم في استرداد الرها أولى الإمارات الصليبية التي بدل الصليبيون جهداً كبيراً في تأسيسها . ورغم أن الصليبيين أحسوا بتغير موازين القبوي لغير صالحهم إلا أنهم لم يتداركوا أخطاءهم بل تمادوا في خلافاتهم الأمر الذي أعطى المسلمين الفرصة لاستتصال شأفتهم والقضاء عليهم، بدأ ذلك بفشل الحملة الصليبية الثانية وما تلاها من حملات، واستطاع القادة المسلمون أمثال صلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، والمنصور قلاوون، ثم الأشرف خليل بن قلاوون من استغلال الفرص المواتية ونجحوا بالفعل في اجتثاث جذور الصليبيين نهائياً من النطقة.

## الفصل الثاني الدور السياسي لبنات اطلك بلدوين الثاني في الشرق اللانيني

لعبت المرأة الفرنجية دورًا هامًا في منطقة الشرق الأدني إبان فترة الحروب الصليبية، فلم يقتصر دورها على الناحية الاجتماعية فحسب، بل امتد ليشمل مختلف مناحي الحياة الأجتماعية، الاقتصادية، الدينية، السياسية، والعسكرية وغيرها . فمن الناحية الاجتماعية، اهتمت المرأة في المقام الأول بزوجها وتربية الأولاد، وكذلك الاهتمام بشئون البيت. ومن الناحية الاقتصادية، نجد عددًا غير قليل منهن كن يعملن بالتجارة ويمتلكن ضياعاً شاسعة وإقطاعات كبيرة وثروات ضخمة أثرت بشكل أو بآخر في تلك الناحية . أما من الناحية الدينية فكان منهن الراهبات ومن يخدمن في المستشفات وأماكن العبادة، فضلاً عن تقلد بعضهن مناصب هامة مثل رئيسات للأديرة وغير ذلك، أما من الناحية السياسية، فكان للمرأة الفرنجية حظ كبير بحكم تقلمها لبعض المناصب الهامة فكان منهن الأميرات، الوصيات، وكذلك الملكات. ومن الناحية العسكرية نجد المرأة الفرنجية قد لعبت دوراً لا بأس به إذ شاركت الرجل في حروبه الطاحنة فامتطت صهوة الجياد وهي متخفية في زيها العسكري تحارب المسلمين، اعتقاداً منها بأن ذلك من صميم العبادة والدين، فتظل تمارس القتال جنباً إلى جنب مع الرجل دون أن تُعرف شخصيتها أو يُكتشف أمرها إلا بعد القتل أو الأسر، كما كانت تحرض زوجها وأبناءها على فتال المسلمين وتحذرهم من الفرار، وكان منهن أيضا من يستأجرن الجنود لمحاربة المسلمين، ويتكفلن بمؤنهم وأجورهم (1)

<sup>:</sup> المزيد من التفاصيل عن وضع المرأة الفرنجية في الشرق اللاتيني انظر (1) William of Tyre, op. cit., Vol. I, pp. 74 - 5, Vol. II, pp. 70- 2; Michel le Syrien, op. cit , p. 230; cf. also, Jean Richard, Le Statut de la Femme dans l'Orient Latin, in Variorum Reprints, (London, 1976), pp. 377- 388.

ولما كان دور المرأة من الناحية السياسية أكثر بروزًا وأهمية، لذلك اقتصرت الدراسة على تناول هذا الجانب؛ ولعل ما قامت به بنات الملك بلدوين الثاني Baldwin II خير مثال على أهمية دور المرأة السياسي؛ إذ لم يقتصر أثره على الشرق الفرنجي فحسب، بل امت، ليؤثر في الشرق الإسلامي والغرب الأوربي والدولة البيزنطية كذلك.

فالمعروف أن بلدوين أوف بورج Baldwin of Borge وصل إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى، وتولى حكم إمارة الرها خلفًا لابن عمه بلدوين أوف بويون Baldwin of Bouillon عندما أصبح الأخير ملكاً على بيت المقدس سنة 1100م ألى . وعندما تولى بلدوين أوف بورج الإمارة 1100 - 1118م لم يكن متزوجاً، كما لم يكن لديه أبناء، فأقدم سنة 1100م على خطوة هامة وهي الزواج من إحدى الأميرات الأرمنيات وهي الأميرة مورفيا Morphia ابنة أجبرائيل أمير ملطية العاصمة الثانية لأرمينيا . وكان بلدوين موفقاً إلى حد كبير في تلك الخطوة ؛ فمن جهة ضمن ولاء المسيحيين الوطنيين عامة والأرمن خاصة الذين كانوا يشكلون غالبية سكان الإمارة، ومن جهة أخرى أصبحت خزائن إمارته عامرة بالأموال بعد أن كانت خاوية ؛ إذ قدم له الأمير جبرائيل Gabriel مبلغًا من المال يُقدر بنحو خمسين ألف بيزانت بائنة جبرائيل Gabriel مناه أخرى قدمها له في مناسبات مختلفة، مما

<sup>(1)</sup> لمزيد من النفاصيل عن تولى بلدوين أوف بورج حكم الرها راجع: Fulcher of Charters op. cit., pp.27, 137; Matthieu d'Edesse, op. cit., T. I, p. 52; William of Tyre, Op. Cit., Vol. I, p. 42. انظر أيضاً: علية عبد السميع الجنزورى: إمارة الرهسا الصليبية، القساهرة 1975، مس87- 93.

مُكِّن الأمير بلدوين من الإمساك بدفة الحكم وتسيير أمور الإمارة بشيء من القوة (1).

وقد أنجبت الأميرة مورفيا لبلدوين بناته الأربع وهن: مليسيند Melisand ، أليس Alice ، هوديرنا Hodierna ، وأخيراً إيفيت Yvet (2) Yvet أما الثلاثة الأول فقد وُلِدْن أثناء حكم بلدوين للرها في الفترة من سنة 1100 إلى سنة 1118م، أما الرابعة فقد وُلدت أثناء حكمه لملكة بيت المقدس 1118ء . 1131م . وقد أحرزت ابنته أليس قصب السبق على أخواتها في الزواج، حيث تزوجت من الأمير بوهيمند الثاني الشرق سنة 1126 مطالباً بإرث والده، رحب به الملك بلدوين ورد عليه الشرق سنة 1126 مطالباً بإرث والده، رحب به الملك بلدوين ورد عليه إقطاعية أنطاكية كاملة، ثم زوجه من ابنته أليس في العام التالي لم تمهله إذ سرعان ما لقي حتفه في حربه ضد الدانشمند عند رعبان، لم تمهله إذ سرعان ما لقي حتفه في حربه ضد الدانشمند عند رعبان،

<sup>(1)</sup> A.S.C., p. 75.; Jacques de Vitry, The History of Jerusalem A.D. 1180, Trans. From the Original Latin by Aubery Stewart in P.P.T.S, Vol. XI, London 1896, p. 97.

<sup>(2)</sup> Du Cange, op. cit., p.13.

<sup>(3)</sup> وبوهيمند الثانى هو ابن بوهيمند الأول، وأمه كونستانس ابنة فيليب ملك فرنسا، وكان عمره عندما وصل إلى الشرق ثمانية عشرة عامًا، وكان أقرب إلى الطول وعلى قدر كبير من الوسامة، لبقًا في حديثه، ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته وأهم أعماله في أنطاكية انظر:

Walter The Chancellor's, The Antiochene Wars, tr. Thomass. Asbridge And Susan B. Edgington, Sydney 1999, P. 192; Bar Hebraeus, The Chronigraphy of Gregory Abu Faraj, English translation, V. I, London 1932, p. 253.

انظر أيضاً: أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار، حرره فيليب حتى، د. ت، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص121.

فيراير 1130م، وهو لا يزال في مقتبل العمر، لتصبح أليس أرملة وهي في ريمان شبابها (1).

كان لبوهيمند عند وفاته ابنة واحدة من زوجته أليس تدعى كونستانس Constance ينحو الثالثة من عمرها تقريباً، ولما كانت هي الابنة الوحيدة أصبح لها حق إرث أبيها، ونظراً لأنها كانت قاصرة كان من حق الملك بلدوين بوصفه السيد الإقطاعي الأعلى أن ينظم شئون وصايتها، إلا أن ابنته أليس لم تنتظر وصوله إلى أنطاكية، كما لم تُعطر لغيرها فرصة للتدخل، وأعلنت نفسها الوصية على ابنتها، مما يكشف لنا عن شخصية تلك الأميرة وطموحها إلى الحكم والسيطرة؛ إذ عملت منذ الوهلة الأولى لوصايتها على تثبيت أقدامها يق الحكم، والعمل بشتى الطرق على الاستئثار به وإن كان ذلك على حساب حقوق ابنتها كونستانس أو غيرها من الأمراء، الأمر الذي أثار ضدها حفيظة العديد من الأمراء الفرنج الذين طلبوا من الملك بلدوين ضرورة التدخل في هذا الأمر (2).

<sup>(1)</sup> Walter The Chancellor's, Op.Cit., Loc.Cit; J. Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, Trans., by Charles M. Brand, New York, 1976, p. 22; Michel le Syrien, Op. Cit., p. 230; Cf. Also, Robert L. Nicholson, The Growth of the Latin States, 1118 - 1144 in Setton, Vol. I, p. 431; Claude Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des Croisades et la Principauté franque d'Antioche, Institut Français de Damas, Bibliothèque, Orientale, I (Paris, 1940), pp. 344 - 50, 357 - 61.

أشار المؤرخ وليم الصورى خطأ أن رضوان أمير حلب هو الذى قتل بوهيمند، إذ من المعروف أن رضوان مات قبل ذلك بكثير في 1114م.

عن ذلك انظر :. William of Tyre, Op. Cit., Vol. 2, pp. 22- 23

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Ibid., p. 53; Michel le Syrien, Op. Cit., p. 230; cf. Also; Alfred Duggan, op. cit., pp.99-100.

ولما علمت الأميرة أليس بما يدبره لها مُناوِوُها عملت على استقطاب قوة كبيرة تكون لها خير عون وتضمن لها بقاءها في الحكم، فوجدت ضالتها في الأمير عماد الدين زنكى. فأرسلت إليه رسولاً تعرض عليه ولاءها له في مقابل ضمان استقلال إمارتها وحمايتها من أعدائها. ولسوء حظها انكشف مخططها عندما وقع رسولها في أيدى رجال الملك بلدوين، الذي أسرع من بيت المقدس شمالاً صوب أنطاكية ليعيد الأمور إلى نصابها، فأسقط في يدها ولم تجد أمامها سوى إعلان العصيان، فقامت بإغلاق بوابات المدينة في وجه أبيها، واستعدت للمقاومة، وكانت تعتمد في المقام الأول على ولاء المسيحيين الوطنيين - حيث كانت نصف دمائها أرمينية - وكذلك على ما كانت تنفقه من أموال من خزائن إمارتها (1)، ورغم عدم وصول الرسالة إلى عماد الدين زنكي إلا أن هذا الأمر يوضح لنا مدى ما كان لزنكي من نفوذ في المنطقة، هذا من جهة، كما أنه يكشف لنا عن مدى رغبة أليس وإصرارها على البقاء في الحكم، ولو كان ذلك بمحالفة المسلمين أعداء الصليبيين التقليديين، من جهة أخرى.

ومهما يكن من أمر، فقد وصل الملك بلدوين إلى أنطاكية ليجد أبوابها مغلقة، فألقى الحصار على المدينة وساعده في ذلك عدد من الأمراء على رأسهم أمير الرها جوسلين أوف كورتناى Joscelin of من الأمراء على رأسهم أمير الملك من دخول المدينة إلا بعد قيام بعض

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 53; cf. Also; Runciman, A History of the Crusades, Cambridge, V.2, 1952, p.183; Jean Richard, op. cit., p.35.

<sup>(2)</sup> ينحدر جوسلين أوف كورتناى من إحدى العائلات النبيلة فى فرنسا من مقاطعــة جاتنيس Gatinois وتبعد حوالى ستة وخمسين ميلاً جنوب باريس، ، وقد جاء=

أمراء أنطاكية الفرنج من العلمانيين وقادة الكهنوت المناوئين لأليس بعصيان أوامرها وفتحوا بوابات مدينتهم أمام الملك وجنوده . ولم تجد أليس أمامها سوى الالتجاء إلى القلعة لتحتمى بها ، ولم تنزل منها إلا بعد أن ضمن لها الوسطاء الصفح من أبيها الملك بلدوين ، الذى أمر بتحديد اقامتها في مدينتي اللاذقية وجبلة اللتين كانتها عند زواجها من بوهمند الثاني، ومنحهما لها. وبذا نجح الملك بلدوين في القضاء على تمرد ابنته أليس، ورتب أمور الوصاية ، وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة تمرد ابنته أليس أن مات في العام التالي (1).

وإن كانت الأميرة أليس قد فشلت فى محاولتها السابقة للاستئثار بحكم أنطاكية، وحُدُّ والدها من طموحها، فها هى الفرصة تلوح لها من جديد لتحيى آمالها فى السيطرة على حكم أنطاكية، وساعدها على ذلك وفاة أبيها والأمير جوسلين الأول أمير الرها الذى كان يتولى الوصاية على أنطاكية، كما ساعدتها أختها الملكة ميليسند صاحبة النفوذ القوى والتأثير الكبير على زوجها الملك فولك

<sup>&</sup>quot;إلى الشرق في حملة عام 1101م، وكان فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا شميء فمنحه بلدوين أوف بورج حكم منطقة أعالي الغرات.

ولمزيد التفاصيل عن نسبة وشخصيته وأهم أعماله، انظر : محمد فرحات: معاقل أعالى الغرات ص99-111

<sup>:</sup> المزيد من التفاصيل عن المواجهة بين أليس وأبيها الملك بلدوين، انظر (1) William of Tyre, Op. Cit., p. 53; Michel le Syrien, Op. Cit., p.230; Bar Hebraeus, Op. Cit., V. 1, p. 255; cf. also, Archer, T.H., and Kingsford, C.L., The Crusades the Story of Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1914, p.184; Rey op. cit., p. 356.

وعن موقع مدينتي الملاذقية وجبلة انظر خريطة رقم (2).

الأنجوى 1131 - 1143 (1)، فعادت من منفاها باللاذقية إلى أنطاكية لتتولى بنفسها الوصاية على ابنتها وإدارة شئون البلاد. وفي هذه المرة حاولت أن تةنع ابنتها بالانخراط في سلك الرهبانية طوعاً أو كرهاً، وإن كانت قد فشلت في محاولتها السابقة في التحالف مع المسلمين فقد اعتمدت في هذه المرة على الأمراء الفرنج، فعمدت إلى جذب بعض من ذوى المكانة إلى الوقوف بجانبها ومناصرتها في تنفيذ مخططها، ونجحت في استقطاب الأمير جوسلين الثاني Joscelin II أمير الرها 1131 - 1150 أميرطرابلس أمير الرها 1701 أوغيرهما من الأمراء.

<sup>(1)</sup> الجدير بالذكر أن الملكة ميليسند كان لها تأثير كبير على زوجها الملك فولك الذى كان أسير حبها، فلم يكن يعصى لها أمرًا بل كان كل ما يطمع فيه أن يحظى برضائها. ولمزيد من التفاصيل انظر:

William of Tyre, Op. Cit., pp. 74 - 75.

<sup>(2)</sup> هو ابن جوسلين الأول، تولى حكم الإمارة بعد وفاة أبيه عام 1131م، وقد وصفته المصادر بأنه كان عربيدًا معاقرًا للخمر فاسقًا، عاش حياة الركود والدعة وساءت سمعته. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته انظر:

William of Tyre, Op. Cit., pp. 51-52; Du Cange, Op. Cit., p.390.

<sup>(3)</sup> بونز هو ابن برتراند، تولى الحكم بعد أبيه عام 1112م، وقام الأوصياء عليه بإرساله إلى أنطاكية ليتلقى فيها أصول الفروسية ويصبح فارسا، وقد تزوج مسن أر ملة تنكر بد.

ولمزيد من التفاصيل عن حياته وأعماله، انظر:

Fulcher of Charter, Op. Cit., pp. 227, 28, 35, 36, 64, 68, 78, 93, 94; William of Tyre, Op. Cit., Vol. 1, pp. 492, 501, 528, 531, Vol. 2, pp. 11, 14, 16, 24, 30; Cf. also, Runciman, Op. Cit., p.125.

انظر أيضاً: سعيد عاشور : الحركة الصليبية، ج1، القاهرة 1963م، ص377.

ولكن لماذا استقطبت أليس هذين الأميرين بالذات؟ ولماذا وافقاها على ذلك؟

لعل ما اتصف به جوسلين الثانى من ضعف وسوء الأخلاق ومعاقرة للخمر وحبه للملذات هو الذى جعل أليس تستميله، هذا فضالاً عن أن كلا الأميرين - جوسلين وبونز- أغراهما ما تنفقه أليس وما تقدمه من هدايا، هذا من جهة، كما أنهما أرادا أن يطرحا طاعة الملك فولك جانباً، خاصة وأن الأخير لم يكن لديه نفس مقدرة سلفيه بلدوين الأول والثانى، فإذا ما نجحت أليس فى تحقيق مخططها حذى كلاهما حذوها فى الاستقلال وعدم التبعية للملك (1).

على أى حال ، أرسل مناوئوا أليس إلى الملك فولك يخبرونه بحقيقة الأمر، وما تدبره أليس من مكائد، وعندما علمت أليس بذلك أخذت تحصن القلاع والأسوار وتستعد لمعركة مرتقبة مع الملك فولك، الذى أسرع بدوره على رأس جيشه متوجها صوب أنطاكية (2)، وعندما وصل إلى طرابلس رفض بونز أميرها السماح له بالمرور عبر كونتيته، فاضطر إلى استكمال رحلته بحراً، وعندما وصل إلى ميناء السويدية دخل على الفور في معركة دامية مع حزب أليس المعارض، وتمكن من إنزال الهزيمة به وأجبرهم على الفرار، وكان على رأسهم بونز أمير طرابلس، إلا أن الملك لم يغامر بتعقب الفارين، ولعل ذلك يرجع إلى أنه طرابلس، إلا أن الملك لم يغامر بتعقب الفارين، ولعل ذلك يرجع إلى أنه

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن الأمير بونز قام قبل ذلك بمحاولة للخروج عن تبعيسة الملك بلاوين الثانى، ولكن محاولته باءت بالفشل عام 1122م. عن ذلك انظر: Fulcher of Charter, Op. Cit., p. 235; William of Tyre, Op. Cit., Vol. 1, p.539.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 53-54; Michel le Syrien, Op. Cit., p232; Cf. also, La Monte, op. cit., p. 12.

أدرك قلة ما معه من قوات، فضلاً عن أنه لم يرغب فى سفك المزيد من دماء الصليبيين، الأمر الذى سينعكس سلباً على قوتهم ككل فى المنطقة، فقبل اعتذار بونز وغيره من الأمراء وعفا عنه، كم أنه أجبر أليس على العودة والإقامة باللاذقية، ثم رتب أمور الإمارة وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة 1132م (1).

على أى حال انهمك الملك فولك في شئون المملكة ومشاكلها، ولكنه اضطر إلى المذهاب ثانية إلى أنطاكية في 1133م عندما تعرضت الإمارة للهجوم الإسلامي (2)، وأثناء وجوده بأنطاكية عرض عليه الأمراء فكرة اختيار زوج مناسب للأميرة الصغيرة كونستانس ليتولى شئون الإمارة، ووقع اختيار الملك على الأمير ريموند أوف بواتييه ليتولى شئون الإمارة، ووقع اختيار الملك على الأمير ريموند أوف بواتييه يعمل إلى الشرق حتى عام 1136م ق. ونظرًا لانشغال الملك في الجنوب، يصل إلى الشرق حتى عام 1136م قوادت للظهور من جديد في أنطاكية في البحث عن مؤيدين لها فلم تجد سوى البطريرك رادولف 1135م، ولم تتوان في البحث عن مؤيدين لها فلم تجد سوى البطريرك رادولف 1135م، فتحالفت معه رغم أنه كان

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 53-54; Michel le Syrien, Op. Cit., p232; Cf. also, La Monte, op. cit., p. 12.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: المصدر السابق، ج8، ص339؛ ابن القلانسي: المصدر السابق، مم 240 - 241.

انظر أيضاً :.William of Tyre, Op. Cit., p 57

انظر أيضاً: ماير: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة د. عماد الدين غانم، نقديم د. نجاح صلاح الدين القابسي، منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1990م،

ص132.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 77 - 78; J. Kinnamos, Op. Cit., pp. 22 - 23.

مكروها من رجال الدين لسوء سمعته وأعماله (1). ونظراً لرغبتها النجامحة في السيطرة والحكم، وعدم رغبتها في زواج ابنتها من ريموند أوف بواتييه الذي سيصبح حينتذ الأمير الشرعي للإمارة، وبالتالي ستفقد نفوذها وسيطرتها على الحكم، فقد أقدمت على خطوة غير مسبوقة من قبل ؛ إذ عرضت زواج ابنتها من الأمير مانويل Manuel الابن الأصغر للإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 1118 - 1142 الابن الأصغر للإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين John Comnenus فوافق الأخير على هذا الاقتراح إذ وجد فيه ما الشرعية في أنطاكية، ولكنه كان ادعاءً على الورق فقط، أما وقد لاحت هذه الفرصة أمامها، فلم يتردد الإمبراطور يوحنا في الترحيب بتلك الخطوة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كائت أليس محقة فيما أقدمت عليه أم كانت مخطئة ؟

الحقيقة أن إقدام أليس على زواج ابنتها من الأمير مانويل الذى سيصبح فيما بعد إمبراطور الدولة البيزنطية أفقدها ولاء مؤيديها وحلفائها داخل الإمارة، وعلى رأسهم البطريرك رادولف الذى لم يفكر مطلقاً في أن يتخلى عن منصبه لبطريرك آخر من الأرثوذكس، ولذا تخلى عن مناصرتها وانحاز إلى معارضيها . كما انتهز مناوئوا أليس من الأمراء والنبلاء الفرنج تلك الفرصة ليروجوا الإشاعات حول خيانتها

<sup>(1)</sup> خلف رالف أو رادولف البطريرك برنارد أوف فالنس Ramiery عام 1135م، وظل في البطريركية حتى خلفه البطريرك أميري ليموج of Limoges والذي ظل بطريركا حتى وفاته من 1140م إلى 1196م.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 80.

ومطامعها الشخصية وتفريطها فى حقوق فرنج أنطاكية خاصة، والقضية الصليبية عامة .

ولعل ما أقدمت عليه أليس من اتصال بالدولة البيزنطية - إن أخسناً الظن في نواياها - كان ينم عن بعد نظر سياسي ؛ إذ أن موازين القوى في تلك الفترة أخذت تميل لصالح المسلمين، وأصبح عماد الدين زنكي قوة لها وزنها في المنطقة، هذا من جهة، كما أن أحوال الصليبيين بصفة عامة لم تكن مستقرة ولم يكن لديهم من القوة ما يمكنهم من التصدى لقوة الزنكيين المتامية، لذا تصبح المصاهرة المرتقبة مع بيزنطة والتحالف معها خير ضمان لفرنج أنطاكية خاصة والصليبيين عامة، إذ كان بوسع بيزنطة بما لديها من قوة أن تقف ضد طموح عماد الدين زنكي بالمنطقة، حقيقة إن في هذا الأمر تقوية للنفوذ البيزنطي على حساب الصليبيين، إلا أن المصلحة العليا للعالم المسيحي كانت تقضى بأن يتم مثل هذا التحالف إذا ما أرادوا ترسيخ أقدامهم في الشرق، خاصة وأن الصليبيين لم يتردوا بعد ذلك في محالفة البيزنطيين ومصاهرتهم، بل وأقروا باحقية بيزنطة في حكم أنطاكية، واعترف ومصاهرتهم، بل وأقروا باحقية بيزنطة في حكم أنطاكية، واعترف قصل من أفصال الإمبراطور (1).

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث، انظر:

J. Kinnamos, Op. Cit., p. 23; William of Tyre, Op. Cit., pp. 83 - 84, 92 - 93.

وعن أحقية بيزنطة فى حكم أنطاكية راجع الدراسة القيمة التى أعدها درأفت عبد الحميد تحت عنوان قضايا من تاريخ الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى 1998، ص100–101، 103، 106.

ومهما يكن من أمر فقد انزعج صليبيو أنطاكية لما تدره أليس، وأرسلوا إلى الملك فولك يلحون عليه بضرورة الإسراع بزواج الأميرة كونستانس، ولحسن الطالع أن الأمير ريموند أوف بواتييه وصل إلى أنطاكية في 1136م. ولكي يتجنب البطريرك والأمير ريموند معارضة أليس، أوهمها البطريرك أن الأمير ريموند إنما جاء للزواج منها وليس من ابنتها ذات التسعة أعوام . لذلك انخدعت أليس في وعود البطريرك وبقيت في قصرها تنتظر قدوم الأمير ريموند للزواج منها، وفي الوقت نفسه قام البطريرك بتدبير من يختطف الأميرة كونستانس ويأتي بها إلى كاتدرائية المدينة، وبينما كانت الفتاة الصغيرة تتساءل مندهشة عن سبب وجودها في الكنيسة، قام البطريرك رادولف بعقد زواحها على الأمير ريموند ليصبح الأخير صاحب الحق الشرعى في إدارة شئون الإمارة 1136- 1149م (1)، وفوجئت أليس بالأمر ولم يكن بوسعها القيام بأى شيء، نظراً لأن القانون الإقطاعي يعطى الحق لزوج الوريثة في أن يصبح سيد الإقطاع. وبذا خُدعت أليس وضاع حلمها في الزواج من ريموند، كما قضى على آمالها في الاستمرار في حكم الإمارة، ولم تجد أمامها من سبيل سوى الانزواء على نفسها باللاذقية لتقضي ما تبقى من عمرها الذي لم يطل بها، وتموت هناك كمداً دونْ أن تحقق ما أرادت<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> أورد لنا المؤرخ وليم الصورى تفاصيل ما جرى منذ لحظة وصول ريموند إلى أنطاكية وحتى زواجه من الأميرة كونستانس والمؤامرة التي حاكها بإتقان أسقف أنطاكية ضد الأميرة أليس. عن ذلك انظر:

William of Tyre, Op. Cit., pp. 79 - 80; Cf. also, Alfred Duggan, Op. Cit., pp. 100 - 101; Lilie, Op. Cit., P.104.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 80.

انظر أيضاً : ماير: المرجع السابق، ص133.

ان كانت الأميرة أليس قد فشلت في تحقيق أهدافها ، فان الدولة البيزنطية لم تكن لترضى عما حدث. فقد ساء الإمبراطور يوحنا أن يفشل مشروع المصاهرة بينه وبين أليس، وأبدى معارضة شديدة لزواج الأميرة كونستانس من ريموند أوف بواتييه دون استشارته، إذ أوضح أنه كان لابد من إحاطته علماً وأخذ موافقته على هذا الزواج، على أساس أن أنطاكية كانت جزءاً من الدولة البيزنطية من قبل، وترجم غضبه هذا عملياً ؛ إذ قاد في 1137م حملة عسكرية ضد أنطاكية أرغم فيها الأمير ريموند على الاعتراف بتبعية أنطاكية للدولة البيزنطية وأنه فصل من أفصال الإمبراطور، كما رُفع العلم البيزنطي على قلعة أنطاكية، وأكثر من ذلك اتفق الإمبراطور مع ريموند على القيام في العام التالي بحملة عسكرية ضد المسلمين يكون من أهدافها انتزاع حلب وحمص وشيزر من أيدى المسلمين ومنحها إلى ريموند في مقابل تنازل الأخير عين أنطاكية للإمبراطور (1). والجدير بالذكر أن ريموند لم يوافق على كل ما سبق إلا بعد استشارة الملك فولك، ويقال إن الملكة ميليسند هي التي أوعزت إلى زوجها بتلك الإجابة حتى تثار مِمَّن غدر بأختها أليس وتجرعه كأس الذل واليوان(2).

وإذا تركنا أليس وإمارة أنطاكية وعدنا إلى بيت المقدس، نجد أن الأميرة ميليسند الابنة الكبرى للملك بلدوين أصبحت الوريثة الشرعية

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن بتلك الأحداث انظر:

William of Tyre, Op. Cit., pp. 83 - 84, 92 - 93; J. Kinnamos, Op. Cit., p.23.cf.also, Chalandon, Jean II Comnène (1118 - 1143) et Manuel I Comnène (1143 - 1180), Les Comnènes, Etudes sur l'Empire Byzantin aux XIème et XIIème Siècles, II, Paris 1912, pp. 122 - 34; La Monte, Op. Cit., p. 193.

<sup>(2)</sup> مايير، المرجع السابق، ص134.

للمملكة سنة 1129م، نظرًا لأن أباها لم ينجب أولاداً ذكوراً حتى ذلك الحين، وقد شاركت ميليسند أباها في كثير من شئون المملكة وأفادها ذلك كثيرًا عندما اعتلت العرش بعد وفاته (1). ولما كان بلدوين الثاني قلقاً على مسألة وراثة العرش فقد رأى ضرورة ترتيب أمر زواج البنته، وعليه عقد الملك مجلساً عاماً حضره عدد كبير من الأمراء العلمانيين ورجال الكهنوت لمناقشة تلك المسألة، وقد نصح النبلاء الملك بضرورة البحث عن زوج مناسب للأميرة ميليسند ليخلفه على عرش المملكة، وعليه أرسل الملك سفارة إلى فرنسا برئاسة وليم دى برى بيروت ومقدم الداوية (2)، ووقع اختيار لويس السادس المراح منهم سيد بيروت ومقدم الداوية (2)، ووقع اختيار لويس السادس المرقب للأميرة منيا للأميرة ميليسند ثوج المرتقب للأميرة ميليسند (3) ووعده رئيس السفارة بإتمام الزواج في غضون خمسين يومًا ميليسند (3) ووعده رئيس السفارة بإتمام الزواج في غضون خمسين يومًا

<sup>(1)</sup> شهدت ميليسند على عدة وثائق في حياة أبيها، منها الوثيقة الصادرة في مسارس 1129 والخاصة ببعض الهبات التي منحها الملك لصالح الضريح المقدس، وجاء اسمها ضمن الشهود عليها ووقعت بصفتها وريثة ملك بيت المقدس.

Comte de Marsy, Fragment d'un cartulaire de l'ordre de St. L'azare en Terre Sainte, Cf. A.O.L., 2, p. 128.

<sup>(2)</sup> ولمزيد من التفاصيل عن تلك البعثة انظر:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, p. 50.

انظر أيضاً: محمد محمد فرحات: بيروت ودورها في الصدراع الصليبي الإسلامي، رسالة دكتوراه لم تتشر بعد، الإسكندرية 1994، ص183.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Loc. Cit.; Efnoul, Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, Ed. L. De Maslatrie, Paris, 1871, p.10.

وقد أرسل البابا هونوريوس الثاني Honorius II خطابًا إلى الملك بلدوين يزكى فيه اختيار فولك. عن ذلك انظر :

من وصوله إلى الشرق، وتوقع وراثة العرش بعد وضاة الملك بلدوين (1)، وقد قبل الأمير فولك العرض. وبعد أن أعد الترتيبات اللازمة، وعهد بحكم كونتيت إلى ابنه الأكبر جيوفرى الملقب بالبلانتاجنت Geoffrey Plantagenet (2)، غادر فرنسا متوجها صوب الشرق في موكب مهيب فاق مهابة وأبهة الملك. وفي ربيع 1129م وصل إلى ميناء عكا حيث استقبله الملك بلدوين بالحفاوة والتكريم، وزوّجه من ابنته ميليسند كما منحهما مدينتي صور وعكا (3).

ومهما يكن من أمر، فلم يمضِ وقت طويل على زواج فولك حتى مات الملك بلدوين الثاني في 1131م، فخلفه على العرش زوج ابنته

<sup>=</sup> Letter of Honorius II to Baldwin recommending Foulque, Regesta, doc. 122;,PP.261-263.

<sup>(1)</sup> Roger of Wendover, op. cit., Vol. I, p. 477; Cf. also, Nickerson, Op. Cit., Loc. Cit.

<sup>(2)</sup> Roger of Wendover, Op. Cit., Loc. Cit; Ordric Vitalis and Robert of Torigni, The Gesta Normannorum Ducum of Willim of Jumieges, tr. Elisabeth M.C. Van Houts, Two Vols, OxFord, 1995, Vol 2 P.263; Cf. also, Holt, The Age of The Crusades, London, 1990, PP.25-6.

وقد تزوج جيوفرى من ماتيلدا ابنة هنرى ملك إنجلترا. ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر: ماير: تاريخ الحروب الصليبية، ص130 - 131.

<sup>(3)</sup> Roger of Wendover, Op. Cit., loc. cit.; William of Tyre, Op. Cit., Loc.Cit.; Mukhairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus, entitled "Chronicle", edited with a translation and notes by R.M. Dawkins Bywater and Sotheby, Vol. I, Oxford, 1932, p. 49.

انظر أيضاً : يوشع براور: عالم الصليبيين، ترجمة وتعليق وتقديم: قاسم عبده قاسم، محمد خليفة حسن، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى، 1999م، ص91.

وعن موقع مدينتي صور وعكا انظر خريطة رقم (1).

1131- 1143 أورغم أن الملك فولك كان شغوفاً بزوجته، إلا أنها لم تتكن تبادله نفس المشاعر بل لم تحفل به مطلقاً نظراً لما كان يريطها بابن عمها هيو الثانى Hugh II سيد يافا من علاقات عاطفية قبل ذلك (2)، ورغم زواجها وتريعها على عرش المملكة مع زوجها الملك فولك، إلا أن علاقتها بابن عمها أخذت تزداد قوة حتى راج حولها القيل والقال، وتمكنت الغيرة من قلب الملك فولك، وزاد من أوارها التفاف عدد من النبلاء حول الملك وزادوا من شكوكه، وكان على رأسهم يوستاس الثاني Walter وريث صيدا، ووالتر Walter وريث

<sup>(1)</sup> وتذكر المصادر الغربية أنه بينما كان الملك بندوين على فراش الموت استدعى اليه ميليسند وفولك وكذلك النبلاء ووجهاء المملكة، وتم موافقة السبلاط على انتخاب ميليسند وفولك كوارثين للعرش، وفي 14 سبتمبر تم تتويجهما في كنيسة الضريح المقدس. عند ذلك انظر:

Ordric Vitalis and Robert of Torigni, Op. Cit. PP. 240-41; William of Tyre, Op. Cit., p. 11; Roger of Wendover, Op. Cit., p. 477.

انظر أيضاً: أسامة بن منقذ: المصدر السابق، ص81؛ ابن القلانسي: المصدر السابق، ص233؛

Cf. also, W. Miller, Essay on the Latin Orient, Cambridge 1921, p.518.

<sup>(2)</sup> هيو الثانى هو ابن هيو الأول من زوجته مابيلا، وقد مرض هيو الثانى فى أبوليا أثناء توجه والديه إلى الشرق، فتركاه هناك فى بلاط بوهيمند الثانى -ابسن عسم مابيلا المباشر- وظل هيو الابن مقيمًا فى أبوليا حتى مات والسداه فسأبحر إلسى الشرق للمطالبة بميراث أبيه، فاحتفى به الملك بلدوين الثانى وسلمه إقطاع يافسا ميراث أبيه. ولمزيد من النفاصيل انظر:

Du Cange, Op. Cit., pp. 338 - 39; William of Tyre, Op. Cit., p. 70.

قيسارية ابنا زوجة الأمير هيو<sup>(1)</sup>. ولم يجد الأخير أمامه سوى أن يجعل لنفسه حزياً معارضاً، وسرعان ما تحزب نبلاء المملكة كلها بين الملك والكونت<sup>(2)</sup>.

استمر هذا الوضع على ما هو عليه حتى عام 1132م، عندما اتهم والترجارنيه سيد قيسارية هيو الثانى صراحة بالخيانة والتآمر على حياة الملك، ودعاه متحدياً إلى منازلته كى يبرئ ساحته، فأنكر هيو التهمة وقبل التحدى، وحددت المحكمة العليا تاريخاً للنزال وعاد كل منهما إلى مدينته ليجهز نفسه لذلك اليوم. وفي اليوم المحدد للنزال، تغيب هيو عن الحضور، ولعل الملكة ميليسند هي التي أوعزت له بذلك لخوفها عليه، أو لعل زوجته الأميرة إما Emma نصحته بذلك لأنها خشيت فقدان زوجها أو ابنها.

على أية حال، أدانت المحكمة العليا الأميرهيو لتغيبه عن النزال، مما اضطر الأخير إلى طلب الحماية من مسلمى عسقلان الذين أرسلوا إليه فرقة عسكرية عاثت فساداً في الأراضي الصليبية وهي في

<sup>(1)</sup> تزوج هيو الثانى Hugh II أمير يافا من الأميرة إيما Emma أرملة ايوسستاس جرونييه Eustace Grenier عام 1124م، ولم يكن علم ونسام مع ولديها ايوستاس الثانى وريث صيدا ووالنر الأول وريث قيسارية لأنه يكبرهما بقليل. عن ذلك انظر:

William of Tyre, Op. Cit., p. 70; Regesta, doc. 104; cf. also, La Monte, op. cit., pp. 188 - 90; Idem, Lords of Caesarea in the Period of the Crusades in Speculim, Vol. XXII, Cambridge, 1947, p. 147.

<sup>(2)</sup> Du Cange, Op. Cit., pp. 338 - 341, 401 - 402; William of Tyre, Op. Cit., pp.71-72.

انظر أيضاً: ابن القلائسي: المصدر السابق، ص136؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج2، ص251.

طريقها إلى يافا التى تحصن بها هيو وأعلن العصيان على الملك، فما كان من الأخير إلا أن زحف بجيشه وتمكن من دخول المدينة بعد أن تخلى مؤيدو هيو عنه عندما طلب مساعدة المسلمين ضد الملك، ونتيجة لمذلك أصبح هيو وحيداً دون مناصر من الفرنج، كما تخلى عنه المسلمون أيضًا لأنهم وجدوا فيه حليفاً عقيماً لا جدوى من ورائه، فأسقط في يده ورأى أن الحكمة تقتضى الاستسلام للملك. ولم يكن عقابه عسيراً نظراً للعلاقة التي كانت تريطه بالملكة ميليسند ابنة عمه والتي بلاشك مارست ضغوطاً على زوجها الملك فولك في هذا الأمر. وعليه، فقد اكتفى بنفى هيو ثلاث سنوات يجوز له بعدها أن يعود إلى إقطاعه، وقد. أعفى من العقوبة (1).

وبينما كان هيو يستعد للرحيل عن الشرق، تعرض لمحاولة اغتيال قام بها أحد الفرسان الصليبيين في بينت المقدس، فحامت الشبهات حول تورط الملك فولك في تلك المحاولة، ولكي يبعد أصابع الاتهام عن نفسه قبض على المعتدى وسلمه إلى المحكمة حيث اعترف الجانى بأنه قام بذلك بوحى من نفسه فحكم عليه بالإعدام. ورغم ذلك ظلت الملكة ميليسند حانقة على زوجها الملك فولك ولم تغفر له ولا لمؤيديه هذه الفعلة وظلوا لعدة أشهر يخشون على حياتهم فلا يسيرون إلا برفقة الحرس، ويقال أيضاً أن نفس الشعور كان ينتاب الملك فولك وإن ظلت رغبته الوحيدة هي الفوز بالحظوة لدى زوجته، فكان لا يعصى لها أمراً، بل يوافقها على كل ما تريد (2) وهكذا طعنت ميليسند في حبها

<sup>(1)</sup> يورد لذا المؤرخ وليم الصورى تفاصيل ما حدث بشيء من الإسهاب. عن ذلك انظر :.72 - William of Tyre, Op. Cit., pp. 71

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 74 - 75; Cf. also, Jean Richard, Op. Cit., pp.95-96.

لهيو، ولم تجد سبيلاً لسلواها سوى الانغماس فى شئون السياسة والحكم.

لعلنا لا يجادبنا الصواب إذا قلنا إن الملكة ميليسند يقع عليها الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث بالمملكة من فتنة وحرب أهلية كان المسلمون هم المستفيدون الوحيدون منها، إذ انتهزوا فرصة ما يجرى بالمملكة من اضطرابات وتمكنوا من انتزاع مدينة بانياس من أيدى الصليبيين (1)، كما تعرضت إمارات الشمال إلى هجماتهم المتكررة (2).

مما سبق يتضح لنا مدى ما كانت عليه شخصية الملك فولك من ضعف، وهذا أمر ليس مبالغ فيه، وإنما أكدته المصادر العربية والغربية على حد سواء (3)، الأمر الذي انعكس سلباً على قوة الملكة والصليبيين عامة، كما استغلته الملكة ميليسند لصالحها خاصة ؛ إذ مارست ميليسند على زوجها نفوذاً كبيراً، يظهر ذلك من خلال موافقة

<sup>(1)</sup> استطاع شمس الملوك إسماعيل أمير دمشق انتزاع بانياس من أيدى الصليبيين في ديسمبر 1132م/ صفر 527هـ. ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظـر : ابـن القلانسى: المصدر السابق، ص236 ابـن الأثبـر: المصدر السابق، ج8، ص7؛ النويرى: المصدر السابق، ح7، ص7؛ النويرى: المصدر السابق، ح7، ص7؛ مس58.

<sup>(2)</sup> ابن القلانسى: المصدر السابق، ص240- 241؛ ابن الأثير: المصدر السابق، م ج8، ص339.

<sup>(3)</sup> وصف ابن القلانسى الملك فولك بقوله: «ولم يخلف بعده (الملك بلدوين الثانى) فيهم صاحب رأى صائب ولا تدبير صالح وقام فيهم بعده الملك القومص الجديد الكندايجور الواصل إليهم فى البحر من بلادهم فلم يتسدّد فى رأيه ولا أصاب فى تدبيره» الذيل: ص233.

انظر أيضاً:

William of Tyre, Op. Cit., p. 47; Mattew of Edessa, Op. Cit., p. 125.

فولك على عودة آليس من منفاها باللاذقية لتتولى الوصاية ثانية على ابنتها كونستانس رغم مواقفها الشاذة التى كان يمكن أن تضر بالصالح الصليبى العام، كما أملت ميليسند على زوجها الرد الذى أجاب به على ريموند أوف بواتييه أمير أنطاكية عندما عرض على الملك مطالب الإمبراطور البيزنطى وأحقيته في حكم أنطاكية مما أدى إلى أن يمثل بين يدى الإمبراطور في ذلة ومهانة، ويخضع لكل ما أملاه عليه، انتقامًا لأختها أليس كما سبقت الإشارة، كما أنها كانت سببا فيما وقع من خلاف بين زوجها وبين الأمير هيو الثانى سيد يافا. ويمكننا القول أن الملك فولك لم يحكم بيت المقدس حكمًا منفرداً، وإنما قاسمته الملكة ميليسند فيه، وآية ذلك الوثائق والعقود الملكية التي صدرت في عهده، فلم يصدر الملك أي وثيقة إلا وتضمنت موافقة زوجته (1) باستثناء ثلاث وثائق انفرد هو بها، اثنتان منها ظهر فيهما كوسي على إمارة أنطاكية (2)، أما الثالثة فقد ظهر فيها كشاهد (3).

وفى 10 نوفمبر 1143م مات الملك فولك وله ولدان: بلدوين الثالث، وعمره ثلاث عشرة سنة، وعمورى وعمره سبع سنوات، وفى الحال تولت ميليسند الوصاية على ابنها القاصر بلدوين الثالث، وتم تتويجها في عيد الميلاد، وقد دان لها كل نبلاء المملكة بالطاعة (4).

<sup>(1)</sup> هناك ست وثائق أصدرها الملك فولك ، وتضملت موافقة زوجته وهي في أعدوام 1136، 1138، 1142. عن ذلك انظر:

Regesta, docs. 163, 164, 174, 179, 181, 210.

<sup>(2)</sup> Regesta, docs. 149, 157.

<sup>(3)</sup> Regesta, doc. 142.

<sup>(4)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 134 - 35, 139;Cf.also,Lilie Op.Cit.,P.145.

وكانت فترة حكم الملكة ميليسند لبيت المقدس كوصية على ابنها من أصعب الفترات التي مرت في تاريخ المملكة ؛ إذ واكبتها تغيرات كبيرة في موازين القوى بالمنطقة مالت فيها لصالح المسلمين أكثر منها لصالح الفرنج، كما أنها شهدت محاولات جادة لإعادة النفوذ البيزنطي من جديد بالمنطقة في الوقت الذي بدا فيه الصليبيون أقل قوة من خصومهم، كما أن إمارات الشمال أخذت تستخف بالمملكة ولم يرق لأمرائها الاعتراف بسيادة النساء عليهم، وأخذت النكبات تترى على الصليبين فلم يمض أكثر من بضعة أشهر حتى النكبات تترى على الصليبين فلم يمض أكثر من بضعة أشهر حتى هاجم عماد الدين زنكي إمارة الرها وأظهر إصراراً كبيراً على إسقاطها، ولم تجد نفعًا الاستغاثة التي طلبها جوسلين الثاني من ريموند أوف بواتييه أمير أنطاكية لذا طلب جوسلين النجدة من الملكة ميليسند التي أرسلت بعد طول أناة جيشاً بقيادة مناسس Manasses كونستابل الملكة، ولكن تلك النجدة وصلت بعد فوات الأوان وتمكن عماد الدين زنكي من استرداد الرها في ديسمير 1144 (1)، كما أن

<sup>(1)</sup> عن تفاصيل استرداد عماد الدين زبكى للرها، انظر: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص92؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج9، ص8؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج1، ص94. السابق، ج2، ص94.

انظر أيضنا:

Michel le Syrien, Op. Cit., pp. 260-62; Bar Hebraeus, Op.Cit., Vol.I, pp.268-69; William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 141-143.

انظر أيضاً : محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها 1097 - 1144م، إسكندرية 1972، ص335 - 74.

السفارة التى أرسلتها الملكة ميليسند إلى البابا يوجين الثالث لطلب النجدة من الغرب وصلت إليه متأخرة في خريف 1145م(1).

ولم يقتصر فشل الملكة ميليسند على نجدة الرها فحسب، بل إن ما قامت به في عام 1147م يوضح لنا مدى الحماقة السياسية التي كانت عليها ؛ إذ انحازت إلى الأمير التونتاش والى بُصرى وصلخد، وأحد قواد معين الدين أنر، عندما تمرد على سيده وذهب يطلب المون من الملكة ميليسند ويعرض عليها تخليه عن مدينتيه في مقابل منحه منطقة حوران، وقد وافقت الملكة على العرض، ورغم مناشدة أنر لها بعدم الانزلاق في هذا الأمر وأن العُرف يقضى بعدم تأييد تابع لحاكم آخر تربطه بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده إلا أن ذلك لم يُجِد نفعاً مع الملكة والصليبيين رغم علمهم بأن مصلحة المملكة تكمن في تحالفها مع دمشق، كما عرض أنر تسديد أية نفقات تكون قد تكبدتها الملكة من جراء تجهيز الحملة . فاضطر أنر أمام هذا الرفض إلى التوجه إلى حلب وطلب المساعدة من نور الدين، ووافق على منح يد ابنته إليه فقبل نور الدين العرض ووعده بالحضور فورًا لمساعدته . وقد نجح الرجلان في إجهاض الحملة العسكرية التي قام بها الصليبيون لانتزاع بُصرى وصلخد وكبدوهم خسائر فادحة، ولم تقلع الحملة في تحقيق أهدافها رغم تكاليفها الباهظة فحسب، بل وتَّربت العلاقة بين بيت المقدس ودمشق وانعدمت الثقة بين الجانبين، وهذا الأمر سيتضح أكثر في الحملة الصليبية الثانية، كما أنها أوجدت نوعاً من

<sup>(1)</sup> ترأس هذه السفارة هيو أسقف جبلة. عن ذلك انظر : Runciman, Op. Cit., Vol. II, p. 238.

التقارب بين حلب ودمشق مما سينعكس سلبًا فيما بعد على الوجود الصليبي بالشرق (1).

لم يقف الأسر عند قصور حس الملكة ميليسند السياسى فحسب، بسل ورطبت نفسها فسئ مسؤامرة اغتيسال ألفونسو جوردان Alphonse Jordan أحد أمراء الحملة الصليبية الثانية . ولما كان الأخير ابن ريموند الأول Raymond كونت تولوز، يصبح من حقه حكم طرابلس إذا ما طالب بإرث أبيه (2)، وهذا ما كان يخشاه ريموند الثانى كونت طرابلس آنذاك، فأوعزت الكونتيسة هوديرنا زوجته إلى أختها الملكة ميليسند بضرورة التخلص من الكونت، ولم يُمض وقت طويل على وصوله إلى عكا وأشاء توجهه إلى بيت المقدس دُسٌ له السم فمات صريعاً في قيسارية (3). واتهم ابنه صراحة ريموند الثاني بقتل أبيه، في حين ساد الاعتقاد عند الكثيرين أن الملكة

<sup>(1)</sup> ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث وما ترتب عليها راجع:

ابن القلانسى: المصدر السابق، ص288- 291؛ أبو شامة: المصدر السابق، ج1، ص50.

انظر أيضيًا:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 146-157.

انظر أيضاً : حسن خبشى: نور الدين والصليبيون، بغداد 1948م، ص47.

<sup>(2)</sup> الفونسو جوردان هو ابن ريموند الأول كونت تولوز، ولد في قلعة الحجاج أثلاء حصار أبيه لمدينة طرابلس، أما ريموند الثاني فهو حفيد برتراند الابسن غير الشرعي للأمبر ريموند.

<sup>(3)</sup> عن وصول ألفونسو جوردان إلى الشرق وما وقع من أحداث حتى مصرعه، انظر:

William of Tyre, Op. Cit., p. 181; Cf. also, Virginia G. Berry, The Second Crusade in Setton, Vol. I, p. 504.

ميليسند متورطة فى هذه المؤامرة . والباحث يتفق مع الرأى الأخير على أساس أن نجاح ألفونسو جوردان - إذا ظل على قيد الحياة - فى استعادة إرث أبيه ، وهو كونتية طرابلس ، سيحرم الكونتيسة هوديرنا زوج ريموند الثانى وشقيقة الملكة ميليسند من الحكم وستصبح دون نفوذ ، وهذا أمر يتعارض مع سيكولوجية بنات الملك بلدوين الثانى اللائى كن يطمحن دائماً إلى الحكم والسيطرة .

ومهما يكن من أمر، فقد قامت الحملة الصليبية الثانية بهدف استرداد الرها، وفي الاجتماع الذي حضرته الملكة ميليسند وابنها الملك بلدوين الثالث وكبار رجال المملكة من العلمانيين ورجال الدين، فضلاً عن قادة الحملة، ناقش المجتمعون تحديد وجهة الحملة واستقر الرأى في النهاية على مهاجمة مدينة دمشق بدلاً من الرها(1)، وهذا يدل المرة تلو الأخرى على مدى القصور السياسي لدى الملكة ميليسند خاصة والأمراء الصليبيين عامة، إذ سمح الصليبيون بمهاجمتهم مدينة دمشق لمعين الدين أنر بالاتصال بنور الدين محمود وطلب العون منه بما يمثله هذا من خطر على الوجود الصليبي، كما فقد صليبيو الشرق حليفاً كبيراً طالما وقف حجر عثر أمام إتمام الجبهة الإسلامية المتحدة التي دأب نور الدين محمود، ومن قبله عماد الدين زنكي، على محاولة تحقيقها.

ولعل من الأسباب الهامة التي أدت إلى توجه الصليبيين نصو مهاجمة دمشق رغبة الملك بلدوين الثالث في التخلص من سيطرة والدته عليه، فحتى ذلك الحين، ورغم بلوغه سن الرشد، لم تظهر الملكة

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 183 - 185; Reger of Wendover, Op. Cit., Vol. I, p. 501, A.S.C., Op. Cit., p. 298. انظر أيضنًا : ابن القلانسي: المصدر السابق، ص948 ابسن الأثير: المصدر السابق، ج9، ص92 أسامة ابن منقذ: المصدر السابق، ص94 - 95.

ميليسند أى بادرة تشير إلى عزمها على التنازل عن العرش لابنها، فرأى الملك بلدوين فى الاستيلاء على دمشق فرصة للانفراد بحكمها بعيدًا عن سطوة والدته . ورغم كل ذلك فشلت الحملة الصليبية الثانية فى الاستيلاء على دمشق، وضاع معها أى أمل فى استعادة الرها مرة أخرى من أيدى المسلمين (1).

وفى السنوات التى تلت الحملة الصليبية الثانية ، ألمَّت النكبات بالصليبيين عامة ، فبالنسبة لإمارات الشمال خَرَّ ريموند أوف بواتييه أمير أنطاكية صريعاً أمام قوات نور الدين في 1149م (2). وفي العام التالى ، 1150م ، أسر جوسلين الثاني أميرالرها و وافقت الملكة على بيع ما تبقى من معاقل الإمارة إلى البيزنطيين (3).

<sup>(1)</sup> ولمزيد من التفاصيل عن أسباب فشل الحملة الصليبية الثانية انظر:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 190-92; Roger of Wendover, Op. Cit., Vol. I, p. 502; A.S.C., Op. Cit., pp. 298-99; Michel le Syrien, Op. Cit., Vol. III, p. 276.

انظر أيضنا :ابن الأثير: المصدر السابق، ج9، ص20– 21؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ج1، ص113. المصدر السابق، ج1، ص113.

<sup>(2)</sup> لقى ريموند أوف بواتبيه مصرعه فى معركة الله فى 29 يونيو 1149م، حيث تمكن المسلمون من إبادة معظم جيشه وأسر عدد كبير آخر منهم. ولمزيد من التفاصيل عن تلك المعركة وأهم نتائجها انظر:

ابن القلانسي: المصدر السابق، ص304- 305؛ الدمشقى: الدر الثمين في سيرة نور الدين (مخطوط) ورقة 57؛ ابن العديم: المصدر السابق،ج2،ص298-299. انظر أيضًا:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 196-98; Grégoire le Prêtre, op.cit., T. I, p. 161.

<sup>(3)</sup> اختلفت المصادر العربية والغربية حول تحديد تاريخ وكيفية أسر جوسلين ، عــن ذلك انظر :

و فى 1151م تمكن نور الدين من انتزاع تلك المعاقل وإعادتها ثانية إلى السيادة الإسلامية (1).

أما بالنسبة لمملكة بيت المقدس، فقد ضاق الملك بلدوين الثالث ذرعاً بتصرفات أمه وإصرارها على عدم التخلى عن العرش، وأخذ يعمل جاهداً على طرح طاعتها واستئثارها بالحكم، وساعده في ذلك عدد كبير من نبلاء المملكة الذين رأو! أن اهتمامات الملكة محلية ضيقة لا ترقى إلى ما يصبو إليه اللاتين، في حين كانوا يرون أن بلدوين الثالث أكثر نشاطاً وأبعد نظراً، فقد كانت طموحاته تتناسب مع طموحات الشرق اللاتيني ولما أحست الملكة بتمرد ابنها والتفاف النبلاء حوله، عملت هي الأخرى على تدعيم مركزها واجتذاب عدد من الحافاء لمساندتها، فاعتمدت في المقام الأول على دعم الكنيسة (2)،

ابن العديم: المصدر السابق، ج2، ص301 – 302؛ أبو شامة: المصدر السابق،
 ج1، ص72؛ ابن واصل: المصدر السابق، ج1، ص124؛ النويرى: المصدر السابق، ج72، ص156.

انظر أيضاً:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 201, 208 - 209; Grégoire le Prêtre, Op. Cit., T.I, p. 164; Du Cange, Op. Cit., p. 300.

<sup>(1)</sup> ابن القلانسى: المصدر السابق، ص315؛ ابن الأثير : المصدر السابق، ج9، ص46؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج2، ص302 – 303؛ سبط بن الجورى: مرآة الزمان، ج1، ص520 – 521.

William of Tyre, Op. Cit., p. 212.: انظر أيضنا

ولمزيد من التفاصيل عن كيفية استرداد المسلمين لمنطقة المعاقل الفراتية انظر: محمد محمد فرحات: معاقل أعالى الفرات بين المسلمين والصدليبيين، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، إسكندرية 1988، ص220 – 225.

<sup>(2)</sup> لعل سبب تأبيد الكنيسة للملكة ميليسند يرجع إلى ما كانت تقدمه الملكة من منتح وهبات لها. عن ذلك انظر:. Regesta, docs. 50, 65, 68

كما عينت أنصارها فى الوظائف الملكية العليا، وكان على رأس هولاء مناسس أوف هيرجس Manasses of Hierges كونستابل الملكة الذى كان مكروها لسوء سمعته وأعماله (1)، وكذلك فيليب أوف ميللى Philip of Milly سيد نابلس وغيرهما من النبلاء. وأخذ كل من الملك والملكة يضع ميزانية خاصة به، كما انقسم ديوان الملكة بينهما، فأصبح لكل منهما موظفين خاصين به.

وبلغ الوضع من التفاقم درجة أن الملك بلدوين عندما اضطر للتوجه شمالاً بعد أسر جوسلين الثانى 1150م استدعى نبلاء الملكة للاشتراك معه فى الحملة العسكرية إلا أن أتباع الملكة من الأمراء رفضوا تلبية دعوته بحجة أنه ليس سيدهم على الرغم من أن الملك قد أقدم على خطوة غير معهودة بأن دعاهم إلى ذلك كتابياً، والهدف من ذلك كان واضحاً ويتمثل فى الحيلولة دون ممارسة الملك لحقه الشرعى باعتباره حامى الدويلات الصليبية مما جعل الوضع يسير سريعاً نحو التدهور وتقسيم الدولة.

وإزاء هذا الوضع المتدهور، تدخل عدد من الوسطاء لإصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي ألم بالملكة، وقدموا عدة اقتراحات منها

<sup>(1)</sup> هو ابن عم بلدوين الثانى، وقد وصل الشرق عام 1140م، ومنحته الملكة ميليسند منصب الكونستابل .

ولمزيد من التفاصيل عن حياته وسوء سمعته انظر:

William of Tyre, Op. Cit., p. 204; Regesta, doc. 240, 245, 259, 262, 269; Du Cange, Op. Cit., pp. 544-45, 619; Les Lignages d'Outre-mer, cf. Assises de Jerusalem, T. II, Paris, 1843, pp. 470 - 710.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 205;Cf.also.Phillips J,Defenders of The Holy Land,OxFord 1996,PP.98,103.

انظر أيضاً : ماير : تاريخ الحروب الصليبية، ص166.

تقسيم الملكة بين الملك والملكة على أن يأخذ الملك مدينتى صور وعكا وتوابعهما في حين تحتفظ الملكة ببيت المقدس ونابلس، ووافق المطرفان على هذا العرض، كما اتفقا على إعادة تتويج كل منهما مرة أخرى في عيد الفصح. ولكن نتيجة لتحريض النبلاء عدل الملك بلدوين عن الرأى الأخير لكى لا تتوج والدته معه، وأرجأ ميعاد التتويج إلى ميعاد لاحق، ثم أجبر بطريرك القدس على تتويجه بمفرده (1)، وكان هذا بمثابة إعلان للحرب.

على أى حال، لم يمضِ أكثر من ثلاثة أسابيع على تقسيم المملكة حتى اتخذ الملك بلدوين خطوات عملية نحو انتزاع ما تحت يدى والدته من إقطاعات، بل وإقصائها تماماً عن الحكم، فحشد جيشاً وباغت مناسس أوف هيرجس كونستبل المملكة في قلعة مرابل (2) وأجيره على الاستثنالام، ثم زحف إلى مدينة نابلس التي غادرتها والدته بعد أن عهدت بها إلى فيليب أوف ميللي وأسرعت هي إلى بيت المقدس وعملت على تحصينها والدفاع عنها. وتمكن الملك بلدوين فور وصوله إلى بابلس من انتزاعها ولم يضيع وقتاً بل تقدم صوب بيت المقدس ملاحقاً والدته التي تحصنت في قلعة المدينة عند سماعها بتقدم ابنها نحوها، وعند وصول بلدوين إلى هناك قام الأهالي بفتح بوابات المدينة أمام فدخلها ثم ألقي الحصار على القلعة، ونظرًا لقلة عدد أتباع الملكة أضطرت إلى الاستسلام بعد عدة أيام، وبذا نجح الملك بلدوين الثالث في قهر أمه وإجبارها على التخلي عن الحكم ومنحها فقط مدينة نابلس

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Loc. Cit.

<sup>(2)</sup> قلعة ميرابل: هي مجدل يابا الحالية، وتقع شمال شرق مدينة يافا. انظر : King, E., The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931 p. 49.

كإقطاع تقيم فيه، وتعهد بعدم التحرش بها أو التعرض لممتلكاتها فى نابلس طوال حياتها ، وانفرد هو بحكم المملكة بأكملها وذلك فى 1152م (1).

مما سبق يتضح لنا أن الملكة ميليسند كانت المسئولة الأولى عن نشوب تلك الحرب الأهلية، فرغم بلوغ ابنها سن الرشد منذ وقت غير قليل إلا أنها أصرت في عناد على البقاء في الحكم بغض النظر عما يترتب عليه من نتائج، ولعل تصرفات الملكة هذه دفعت الكثير من النبلاء إلى الانحياز إلى ابنها، كما فضل عامة الشعب بلدوين الثالث عليها، والدليل على ذلك قيام أهالي بيت المقدس بفتح أبواب مدينتهم أمام الملك لدى وصوله إليها، ولو أنهم كانوا على قناعة بأهلية الملك في الحكم لاستماتوا في الدفاع عنها وما فتحوا أبواب المدينة للملك بلدوين طواعية.

ومهما يكن من أمر، فإنه يمكننا القول بأن الفترة التى قضيتها الملكة ميليسند من 1143- 1152م كانت فترة حكم مشتركة مع ابنها بلدوين الثالث أكثر منها وصاية عليه، ويتضح ذلك جلياً من خلال الوثائق الملكية، فقد صدرت في تلك الفترة اثنى عشر وثيقة، أربعة منها صدرت عن الملكة ميليسند بمفردها (2)، واثنتان

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 206 - 7; Cf. also, Marshall W. Baldwin, The Latin States under Baldwin III and Amalric I, 1143 - 1174, in Setton, Vol. I, p.534; Phillips, Op. Cit, P.125.

<sup>(2)</sup> صدرت الأولى في عام 1150م والثانية والثالثة صدرتا في عام 1151م أما الرابعة فقد صدرت في عام 1152م. انظر :

Comte de Marsy, Op. Cit., in A.O.L., II, p. 129; Regesta, doc. 259.268.269.278.

أصدرهما الملك بلدوين بمفرده (1)، وأربع وثائق صدرت عن الملكة وابنها معها (2)، والأخيرتان صدرتا بموافقة الملك بلدوين (3)، وإن الوثائق التي أصدرتها الملكة ميليسند بمفردها كانت في تاريخ متأخر عن تلك التي أصدرها الملك بلدوين، وآخر وثيقة صدرت عنهما معاً كانت في عام 1150م، بينما صدرت الوثائق الأربع عن ميليسند وحدها فيما بين عامى 1150 أ 1152. وهذا يوضح لنا أن الملكة ميليسند كانت حتى سنة 1152 تمارس نفوذاً قوياً بالملكة، الأمر الذي لم يتحمله الملك بلدوين، ولا غرو أن الموح الملكة للحكم والسيطرة هو الذي أدى بالمملكة إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه وهذه حقيقة أكدتها المصادر المعاصرة، فيذكر وليم الصوري أن الملكة ميليسند «والدة الملك كانت امرأة عظيمة الحكمة، وذات خبرة كبيرة جداً في كل الأمور المدنية، وكانت قد سمت كثيراً فوق المنزلة العادية للمرأة إلى درجة أنها أقدمت على اتخاذ إجراءات هامة، وكانت تطمح لأن تنافس روعة أغظم الملوك وأنبلهم، ولتظهر نفسها بكل وسيلة بأنها ليسب أقل منزلة منهم" (4). ويستشف من العبارة السابقة أن الملكة كانت متفوقة في الشئون المدنبة ولكنها لم تظهر مثل ذلك في باقي شئون المملكة سياسية وعسكرية

<sup>(1)</sup> صدرت الوثيقة الأولى في عام 1144م. انظر :.Regesta, doc. 226

Comte de Marsy, Op. Cit., in A.O.L., II, p. 128; Regesta, doc. 258. (2) صدرت الأولى في عام 1146م، أما الثالثة والرابعة فقد صدرت في عام 1146م، أما الثالثة والرابعة فقد صدرتا في عام 1147م، انظر

Comte de Marsy, Op. Cit., in A.O.L., II, p. 124 - 25; Regesta, doc. 227, 240, 224, 245.

<sup>(3)</sup> الأولى صدرت عام 1149م والثانية صدرت عام 1150م. انظر : Regesta, doc. 250, 262. (4)William of Tyre, Op. Cit., p. 139.

وغيرها... خاصة وأن صليبيى الشرق كانوا يمرون بفترة من أدق الفترات في تاريخهم فتزايد قوة المسلمين واتحادهم ومحاولة استعادة الأباطرة البيزنطيين لنفوذهم في الشرق كان يتطلب بلا شك قيادة لها من الخبرة السياسية والحنكة العسكرية ما تستطيع به الإمساك بدفة البلاد والوصول بها إلي بر الأمان وسط تلك الأخطار المحدقة، وهذه صفات لم يؤكد على وجودها المؤرخ وليم الصورى لدى الملكة ميليسند.

فقلة الخبرة السياسية والعسكرية لديها، بالمقارنة بابنها الملك بلدوين، واقع لا تجنّى فيه . وآية ذلك أنه لم يمض على إقصائها عن الحكم أكثر من عام حتى تمكن ابنها الشاب من تحقيق ما فشل فى تحقيق أسلافه لأكثر من نصف قرن من الزمان تقريباً ؛ فقد نجح فى 11 أغسطس 1153م فى الاستيلاء على مدينة عسقلان الإسلامية بما لها من مكانة استراتيجية (1)، والتى اتخذها الفاطميون قاعدة لشن هجماتهم البرية والبحرية على الموانى الصليبية، ولم تقتصر خبرة الملك بلدوين على الناحية العسكرية والسياسية فحسب، بل كان دبلوماسيا ماهراً ؛ ففى الوقت الذى عملت فيه أمه قبل ذلك على بذر بذور الشقاق بينه وبين أخيه عمورى، ووقف الاثنان يحاربان بعضهما البعض نجده بعد أن أمسك بزمام الملكة يعمل على استقطاب أخيه وجذبه إلى جانبه، بل كان من الذكاء بحيث أنه لم يُعِدُ إليه حكم كونتية يافا - التى خسرها فى أثناء الحرب الأهلية فى عام 1152م - فحسب، بل أسند إليه حكم مدينة عسقلان بعد انتزاعها من أيدى المسلمين، وهذا يوضح

<sup>(1)</sup> لمزيد من النفاصيل عن حصار الصليبين لعسقلان وكيفية الاستيلاء عليها انظر : William of Tyre, Op. Cit., pp. 217 - 231.

انظر أيضاً :ابن الأثير : المصدر السابق، ج9، ص42. انظر أيضاً: Holt,op.cit.,PP.44,46.

مدى ما كان يتمتع به الملك بلدوين من حكمة وذكاء، والعمل على لُمّ شعث الصليبيين واتحادهم (1).

ومهما يكن من أمر، فقد تقلص نفوذ الملكة ميليسند إلى درجة كبيرة بعد عام 1152، ويتضح ذلك من خلال الوثائق، فلم تصدر سوى أربع وثائق فقط في الفترة بين إقصائها عن العرش ووفاتها 1161م، وقد تضمنت جميعها موافقة الملك بلدوين الثالث عليها (2)، في حين أضاف الملك اسمها في وثائقه ولكن بصفة غير منتظمة (3). وقد كرست الملكة ميليسند اهتمامها فيما تبقي لها من عمر بالاهتمام بالناحية الدينية وأعمال التقي والورع فوهبت العطايا والمنح للأديرة المختلفة، كما شيدت العديد من الكنائس وأوقفت عليها الأوقاف الكثيرة، ومارست نوعًا من السلطة خاصة في تعيين الأساقفة ورجال الدين، وفي سبتمبر 1161م قضت الملكة ميليسند نحبها بعد مرض طويل (4) ليسدل الستار على واحدة من أهم ملكات بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي.

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., pp. 233 - 34; cf. also, Steven Tibble, Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem, p.87; La Monte, Op. Cit., p. 18.

<sup>(2)</sup> صدرت الوثيقة الأولى عام 1155م. في حين صدرت الوثائق الثلاثة الأخرى في الفترة من 1159 - 1160م. الفترة من 1159 - 1160م. انظر: 313, 338, 350.

<sup>(3)</sup> أصدر الملك بلدوين منذ 1152م وحتى وفاته 1162م عشرين وثبقة تضمنت خمس منها موافقة الملكة ميلبسند، وعن هذه الوثائق الخمس انظر:

Regesta, docs. 293, 306, 321, 322, 325.

<sup>(4)</sup> لمزيد من التفاصيل عن أعمال الملكة ميليسند الدينية انظر

William of Tyre, op. cit., pp.132, 271, 291; Regesta, docs. 106, 107; Cf. also, Martin, Les premiers princes croisés et les syriens jacobites de Jérusalem, in J.A., 1888, ii, p. 471.

أما إذا انتقانا إلى الحديث عن الأميرتين هودييرنا وإيفيت، فإن المصادر المتاحة لم تقدم لنا مادة كافية تشفى غلة الباحث، بل اكتفت بإشارات قليلة عنهما، فقد أشارت المصادر إلى أن الأميرة هوديرنا تزوجت من ريموند الثانى كونت طرابلس 1138م أن الذى شغف بها حبا وكان منصرها إليها بكل جوارح الغيرة، وأنجبت منه طفلين هما ريموند الثالث Raymond III وميليسند، ويبدو من خلال ما كتبته المصادر أنها لم تكن على وئام مع زوجها، ولم تكن حياتها الزوجية سعيدة، كانت هودييرنا - كشأن أختيها ميليسند وأليس عنيدة طروب ؛ لذا فكثيراً ما نشبت الخلافات بينهما، ودارت همسات الريبة حول شرعية ابنتها ميليسند، مما دفع ريموند في غيرته عليها إلى محاولة حبسها في عزلة على النمط الشرقيي، وإزاء تدهور العلاقة بين حبسها في عزلة على النمط الشرقيي، وإزاء تدهور العلاقة بين الزوجين استلزم الأمر تدخل الملك بلدوين الثالث والملكة ميليسند لفض النزاع بينهما من تسوية الخلاف بينهما أن واقتُرح على ريموند أن تقضى هودييرنا فترة استجمام الخلاف بينهما أن، واقتُرح على ريموند أن تقضى هودييرنا فترة استجمام الخلاف بينهما أن

 <sup>(1)</sup> تولى ريموند الثانى حكم طرابلس خلفًا لأبيه بونز 1137 - 1152م، ولمزيد من النفاصيل عن شخصيته وحياته وأعماله انظر :

William of Tyre, op. cit., pp. 82, 83, 85, 91.

انظر أيضاً: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص158؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج8، ص57/ - 358؛ ابن الفرات: المصدر السابق، المجلد الثانى، ص229 - 230.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., p. 214.

انظر أيضاً: أسامة زكى زيد: الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية (القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، 1980، ص224.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, op. cit., Loc. Cit.

السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص156 - 157.

فى بيت المقدس فوافق على ذلك واصطحب زوجته والملكة ميليسند فى رحلتهما إلى بيت المقدس مسافة ميل أو ميلين، وفى طريق عودته وثب عليه جماعة من الباطنية عند البوابة الجنوبية للمدينة فقتلوه ولاذوا بالفرار (1).

ولما علم الملك بلدوين بهذا الأمر - وكان حينئذ في طرابلس يستعد للدفاع عنها ضد هجوم نور الدين المرتقب - استدعى على الفور الأميرة هوديرنا إلى طرابلس ثانية وجعل الأمراء يحلفون لها يمين الولاء، وتولت الوصاية على أبنها ريموند الثالث الذي لم يتجاوز عمره آنذاك الثانية عشر (2).

إن مقتل ريموند الثانى فى هذا التوقيت أمر يدعو إلى التساؤل: لماذا قُتل؟ وما هى الدوافع التى أدت إلى قتله ؟ ومن كان وزاء هذه الجريمة ؟

من الثابت أن الباطنية هم الذين نفذوا عملية القتل . هذا أمر معروف. ولكن من غير المعروف أن ريموند الثانى كانت له علاقة بالباطنية أثناء فترة حكمه أو أنه كان له موقف معاد لهم يدفعهم للثأر منه . لذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط الكونتيسة هودييرنا في

<sup>(1)</sup> Idem; Cf. also, Marshall W. Baldwin, op. cit., p. 535. وقد ذكر روجر أوف وندوفر أن مقتل ريموند الثاني وقع سنة 1159م وهذا خطأ وقع فيه المؤلف.

Roger of Wendoven, op. cit., vol. II, p. 503.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, op. cit., pp. 214 - 15; Cf. also, Marshall W. Baldwin, op. cit., p. 536.

ولمزيد من التفاصيل عن النتائج التي ترتبت على مقتل ريموند الثـــاني بالنســـبة للصليبيين والمسلمين انظر: أسامة زكي زيد : المرجع السابق، ص225.

تلك المؤامرة . حقيقة إنه ليس هناك من دليل قاطع على تورطها ، ولكن هناك دوافع يمكن أن تؤدى بها إلى فعل ذلك ، فالخلافات المستمرة بينها وبين زوجها ، وارتيابه في شرعية ابنته ميليسند منها ، ربما تدفعها للتخلص منه . أضف إلى ذلك تورطها مع أختها وزوجها في التخلص من ألفونسو جوردان سابقة يمكن أن تتكري . هذا فضلاً عن طموحها الشديد للحكم والسيطرة مثلها في ذلك مثل باقي أخواتها . وأخيراً فإن فشل الملكة ميليسند في تسوية الخلاف بين ريموند الثاني وأختها ، وخروج الأخيرة مغاضبة معها إلى بيت المقدس لا يخلو من الريبة والشك . لكل هذه الدوافع يمكننا القول إن هوديرنا كانت متورطة في مؤامرة قتل زوجها ريموند الثاني .

ومهما يكن من أمر، فقد ظلت هوديبرنا وصية على ابنها ريموند الثالث حتى بلغ سن الرشد، وعندها تخلت عن الوصاية وأصبح ابنها الأمير الفعلى للكونتية. ولعل ما حدث من خلاف بين أختها الملكة ميليسند وابنها بلدوين الثالث وما نشب بينهما من حروب أقنعها بعدم الاقتداء بها فنجدها تتازل طواعية عن الحكم لابنها دون معارضة. ولم تُشِرُ المصادر بعد ذلك إلى أي دور سياسي لها بقية حياتها.

أما الأخت الصغرى إيفيت، فقد ولدت 1119م أثناء فترة تولى أبيها عرش بيت المقدس وفى سن الخامسة سلمتها أمها الأميرة مورفيا كرهينة لدى الأمير تمرتاش فى مقابل إطلاق سراح زوجها ودفع الفدية المطلوبة لذلك (1). وعلى إثر انتصار بلدوين الثانى على البرسقى فى

<sup>(1)</sup> تمكن الأمير بلك بن بهرام الأرتقى من أسر الملك بادوين الثانى عسام 1123م، ويعد مقتل بلك انتقل الملك بادوين إلى أيدى تمرتاش الذى وافق علسى إطسلاق سراحه مقابل مبلغ كبير من المال وتنازله عن مدينة عزاز

معركة عزاز 1125م حصل الملك بلدوين على غنائم كثيرة مكنته من دفع فديته وإطلاق سراح ابنته وباقى الرهائن(1).

أما فيما يتعلق بطموح إيفيت Iveta للحكم، فنجدها تخالف أخواتها في هذه الأمر؛ إذ تجنبت تماماً الحياة السياسية ومعتركها، وفضلت أن تتخرط في سلك الرهبانية وتقضى حياتها في الزهد والورع وقد أنشأت الملكة ميليسند لأختها ديراً في بيت عنيا يعتبر من أثرى أديرة فلسطين ؛ حيث أوقفت عليه أوقافا كثيرة (2). وحتى لا تظهر الملكة ميليسند أنها فعلت ذلك من أجل أختها، أسندت رئاسة الدير في البداية لراهبة طاعنة في السن، لم تلبث طويلاً حتى ماتت وانتخبت الراهبات الأميرة إيفيت لتكون رئيسة لهذا الدير بعد موافقة البطريرك على ذلك، فظلت به حتى وفاتها في 1178م (3).

ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث، انظر:

Fulcher of Charter, op. cit., p. 237; William of Tyre, op. cit., Vol. I, pp. 540 - 41; Matthieu d'Edesse, op. cit., pp. 132 - 33

انظر أيضاً: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص29؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج8، ص304

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن معركة عزاز وما ترتب عليها من نتسائج إنظر : ابسن القلانسي: المصدر السابق، ص210؛ ابسن الأثير : المصدر السابق، ج8، ص318؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج2، ص231 - 232. انظر أبضاً:

Fulcher of Charter, op. cit., p. 279; William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 24 - 25; Matthieu d'Edesse, op. cit., T. I, p. 143 - 45.

<sup>(2)</sup> بيت عنيا : قرية نقع بالقرب من بيت المقدس، أسست بها الملكة ميليسند ديرًا أطلق عليه دير بيثاني. عن ذلك انظر :

William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 132.

<sup>(3)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Loc. Cit.

انظر أيضاً: ماير: المرجع السابق، ص137

من العرض السابق يتضح لنا أن بنات الملك بلدوين الثاني قد لعين روراً هاماً على مسرح الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأدني إبان الفترة موضوع الدراسة، وكان لهن طموح شديد نحو الحكم والسيطرة، وقد سعين إلى تحقيق ذلك بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية، وساعدهن على ذلك عدة عوامل لعل من أهمها أصلهن النبيل ؛ فهن بنات ملك بيت المقدس الذي كانت له شهرة عظيمة ليس في الشرق اللاتيني فحسب، بل في الفرب الأوربي والشرق الإسلامي كذلك. ولعل عدم وجود شقيق ذكر لهن قد قرّبهن أكثر من الاحتكاك بالحياة السياسية أثناء وجودهن في معية أبيهن كأمير للرها أو كملك لبيت المقدس، كما أن والدتهن الأميرة مورفيا قد شاركت زوجها في تصريف شئون المملكة، ولاشك أن بناتها قد تأثرن بها كثيراً، وقد ازدادت رغبتهن أكثر للحكم والسيطرة بعد زواجهن، نظراً لضعف أزواجهن أمام سطوتهن ؛ إذ كانوا لا يعصون لهن أمراً ، فكان أقصى ما يصبون إليه أن ينالوا الحظوة لديهن، وعندما أتيحت لهن فرصة ممارسة الحكم عملن ما في وسعهن لتثبيت أقدامهن، ولو كان ذلك على حساب أقرب الناس إليهن فلم يتورعن عن هضم حقوق أبنائهن أو الاستغاثة بالمسلمين والبيزنطيين أعداء الصليبيين أو حتى التورط في حرائم القتل وغير ذلك مما جُرُّ عليهن سخط العديد من الصليبيين سواء كانوا من الطبقة الأرستقراطية أو من عامة الشعب.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نجحت بنات الملك بلدوين الثاني بعد وصولهن للحكم في خدمة القضية الصليبية ؟

الحقيقة أنهن لم يعملن مطلقاً لخدمة الصالح الصليبى العام، بل اقتصر طموحهن على تحقيق مصالحهن الشخصية ولو كانت تتعارض

مع الصالح العام . كما لم يتقبل عدد كبير من النبلاء والأمراء سيادتهن عليهم إما اعتقاداً منهم بعدم قدرتهن على الإمساك بدفة الحكم أو ربما تأثراً بعادات الشرق الإسلامي في ذاك الوقت وكثيراً ما تأثروا بها والتي لم تكن تسمح للنساء بتقلد الحكم، هذا فضلاً عن أن الظرف التاريخي في تلك الفترة لم يساعدهن على الاستمرار في سدة الحكم نظراً لأن الصليبيين كانوا دائماً في حروب تتطلب ممن يمسك بزمام البلاد أن يكون صاحب خبرة عسكرية كبيرة تمكنه من قيادة الجيوش بنفسه وخوض غمار المعارك وهذا ما لم يتوفر في بنات الملك بلدوين كما أن الكوارث والنكبات أخذت لم يتوفر في بنات الملك بلدوين كما أن الكوارث والنكبات أخذت قدرتهن على صليبيي الشرق أثناء فترة حكمهن، فقلت فرصتهن في إثبات قدرتهن على الحكم . ومع ذلك فإن فشلهن الواحدة تلو الأخرى في تحقيق أهدافهن لا يعني أنهن لم يتركن أثرًا كبيرًا في تاريخ الشرق اللاتيني، بل يمكننا القول إنهن لعبن دوراً هاماً لا يمكن إغفاله، وأثرن كثيراً في مجرى الأحداث السياسية في المنطقة إبان القرن الثاني عشر الميلادي.

الفصل الثالث

مرد الأميرة اليس في انطاكية

م 1136–1130 م

لأن يتمرد الرجال ويشهرون السلاح في وجه السلطة فهذا شيء وارد، وأن يقع ذلك في العصر الحديث، خاصة في ظل الشورة التكنولوجية والمعلوباتية فهذا أيضاً أمر متوقع ولكن أن تتمرد النساء ويلجأن إلى القوة العسكرية وتحكيم الشلاح فهذا شيء غير طبيعي، وإن يحدث ذلك في العصور الوسطى فهذا لعمري أمر عجيب إن لم يكن غريب، خاصة إذا علمنا أن دور المرأة في تلك العصور كان متواضعاً خاصة في المجال السياسي، سواء كان ذلك في الشرق أو في الغرب على حد سواء . حقيقة إننا سمعنا عن نساء متآمرات ونساء شاركن في التخطيط لاغتيالات سياسية وغير سياسية (1)، ولكننا لم نسمع عن نساء قمن بتمرد مسلح . ولكن يبدو أن الأميرة أليس كانت مثالاً فريداً المرأة المتمردة التي حطمت أعراف وتقاليد العصر وكان لديها من الجرأة والإقدام ما جعلها تتمرد على السلطة الشرعية ولو كانت تلك المرأة والإقدام ما جعلها تتمرد على السلطة الشرعية ولو كانت تلك السلطة ممثلة في والدها أو أحد أقربائها . فمن هي تلك المرأة ؟ وما النائج التي دفعتها إلى التمرد ؟ وكيف انتهى تمردها ؟ وما النتائج التي تمخضت عنه ؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه في الصفحات التألية .

<sup>(1)</sup> ومن أمثلة تلك السيدات الإمبراطورة ثيوفانو Theophano زوجة الإمبراطور رومانوس الثاني ( 959 - 963 ) التي أوعازت له بدس السم لأبيه الإمبراطور قسطنطين السابع ، كما دبرت مؤامرات للمخطص من زوجيها رومانوس الثاني سنة 963 ، ونقفور فوقاس سنة 969. عن ذلك انظر : يحيى بن سعيد الأنطاكي : التاريخ المجموع على التحقيق والنصديق ، نشره لمويس شيخو ، بيروت ، 1909، ص 136 انظر أيضاً : سيد الناصري: المروم والمشرق العربي ، مركز النشر لجامعة القاهرة ، القاهرة ، 1993، ص 321

الأميرة اليس Alice هي الإبنة الثانية لبلدوين أوف بورج Alice الأميرة اليس المقدس ( 1118 – 1131م)، ووالدتها Baldwin of Borge ملك بيت المقدس ( 1118 – 1131م)، ووالدتها هي الأميرة مورفيا Morphia ابنة الأمير جبرائيل Gabriel أمير ملطية العاصمة الثانية لأرمينيا ( أ)، وهي بذلك ليست فرنجية خالصة بل فرنجية أو بمعنى آخر أن دماءها نصف أرمينية .

ولدت الأميرة اليس أثناء حكم أبيها لإمارة الرها ( 1100 - 1118 م) (2) ثم انتقلت مع الأسرة إلى بيت المقدس عندما تقلد والدها حكم الملكة الصليبية سنة 1118م. وقد أحرزت أليس قصب السبق على أخواتها في الزواج، حيث تزوجت من الأمير بوهيمند الثاني Bohemond II أمير أنطاكية 1126 - 1130 عندما وصل إلى الشرق مطالباً بإرث والده سنة 1126م، فرحب به الملك بلدوين ورد عليه إقطاعية أنطاكية كاملة، ثم زوجه من ابنته أليس في العام التالي 1120م (3).

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., p.450 .A.S.C., p 75.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تولى بلدوين أوف بورج حكم الرها راجع: Pulcher of Charters, op. cit., pp.27, 137; Matthieu d'Edesse, op. cit., p. 52.

انظر أيضاً: علية عبد السميع الجنزوري: إمارة الرها الصليبية، القساهرة 1975، ص87- 93.

<sup>(3)</sup> وبو هيمند الثاني هو ابن بو هيمند الأول ، وأمه كونستانس ابنة فيليب ملك فرنسا، وكان عمره عندما وصل إلى الشرق ثمانية عشرة عاماً ، وكان أقرب إلى الطول وعلى قدر كبير من الوسامة ، لبقاً في حديثه . ولمزيد مسن النفاصيل عسن شخصيته وأهم أعماله في أنطاكية انظر :

Walter The Chancellor's , op. cit., p. 192; Bar Hebraeus , op. cit., p.253 .

ورغم ما كان عليه بوهيمند من فتوة وشجاعة إلا أن المنية لم تمهله ؛ إذ سرعان ما لقي حتفه في حربه ضد الأتراك الدانشمند عند رعبان، فبراير 1130م، وهو لا يزال في مقتبل العمر، لتصبح أليس أرملة وهى في ريعان شبابها (1).

كان لبوهيمند عند وفاته ابنة واحدة من زوجته أليس تدعى كونستانس Constance في نحو الثالثة من عمرها تقريباً، ولما كانت هي الإبنة الوحيدة أصبح لها حق إرث أبيها، ونظراً لأنها كانت قاصرة كان من حق الملك بلدوين - بوصفه السيد الإقطاعي الأعلى - أن ينظم شئون وصايتها، إلا أن ابنته أليس لم تنتظر وصوله إلى أنطادية، كما لم تُعْطُ لغيرها فرصة للتدخل، وأعلنت نفسها الوصية على ابنتها، مما يكشف لنا عن شخصية تلك الأميرة وطموحها إلى الحكم والسيطرة.

عملت الأميرة أليس منذ الوهلة الأولى لوصايتها على تثبيت أقدامها في الحكم، والعمل بشتى الطرق على الاستثثار به وإن كان ذلك على حساب حقوق ابنتها كونستانس أو غيرها من الأمراء، الأمر الذي أثار ضدها حفيظة العديد من الأمراء الفرنج الذين طلبوا من الملك بلدوين ضرورة التدخل في هذا الأمر (2).

<sup>(1)</sup> Walter The Chancellor's ,Op.Cit., Loc . Cit; J. Kinnamos , op. cit., p. 22; Michel le Syrien, op. cit., p. 230.

أشار المؤرخ وليم الصبورى خطأ أن رضوان أمير حلب هو الذى قتل بوهيمند ، إذ من المعروف أن رضوان مات قبل ذلك بكثير في 1114م .

عن ذلك انظر:

William of Tyre, Op. Cit., Vol. 2, pp. 22-23.

وعن موقع مدينة رعبان ومناطق نفوذ الدانشمند انظر خريطة رقم (1).

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Ibid., p. 53; Michel le Syrien, Op. Cit., p.230; cf. Also; Alfred Duggan, op. cit., pp.99-100.

ولما علمت الأميرة أليس بما يدبره لها مُناوِوُها عملت جاهدة على استقطاب قوة كبيرة تكون لها خير عون وتضمن لها بقاءها في الحكم، فوجدت ضالتها في الأمير عماد الدين زنكي . فأرسلت إليه رسولاً تعرض عليه ولاءها في مقابل أن يضمن لها استقلالها بإمارة أنطاكية وحمايتها من أعدائها . ولسوء حظها انكشف مخططها عندما وقع رسولها في أيدي رجال الملك بلدوين، الذي أسرع من بيت المقدس شمالاً صوب أنطاكية ليعيد الأمور إلى نصابها ، فأسقط في يدها ولم تجد أمامها سوى إعلان العصيان، فقامت بإغلاق بوابات المدينة في وجه أبيها ، واستعدت للمقاومة ، وكانت تعتمد في المقام الأول على ولاء المسيحيين الوطنيين من الأرمن وغيرهم - حيث كانت دماؤها نصف أرمينية كما سبقت الإشارة - وكذلك على ما كانت تنفقه من أموال من خزائن إمارتها ، ورغم عدم وصول الرسالة إلى عماد الدين زنكي إلا أن هذا الأمر يوضح لنا مدى ما كان لزنكي من نفوذ في المنطقة من جهة ، ويكشف لنا عن مدى رغبة أليس وإصرارها على البقاء في الحكم ، ولو كان ذلك محاليه المحالفة المسلمين أعداء الصليبيين التقليديين من جهة أخرى (1).

ومهما يكن من أمر، فقد وصل الملك بلدوين إلى أنطاكية ليجد أبوابها موصدة، فألقى الحصار على المدينة وساعده فى ذلك عدد من الأمراء على رأسهم أمير الرها جوسلين الأول أوف كورتساى من الأمراء على رأسهم أمير الرها جوسلين الأول أوف كورتساى Joscelin of Cortney ( 1119 – 1131م ). ولم يتمكن الملك من دخول المدينة إلا بعد قيام بعض أمراء أنطاكية الفرنج من العلمانيين وقادة الكهنوت المناوئين لأليس بعصيان أوامرها وفتحوا بوابات مدينتهم أمام الملك وجنوده. ولم تجد أليس أمامها سوى الالتجاء إلى قلعة المدينة

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 53; cf. Also; Jean Richard, op. cit., p.35.

لتحتمي بها، ولم تنزل منها إلا بعد أن ضمن لها الوسطاء الصفح من أبيها الملك بلدوين، الذي أمر بتحديد إقامتها في مدينتي اللاذقية وجبلة اللتين كانتا باثنتها عند زواجها من بوهمند الثاني، ومنحهما لها. وبذا نجح الملك بلدوين في القضاء على تمرد ابنته أليس، ورتب أمور الوصاية وأسندها إلى جوسلين أوف كورتناي أمير الرها لمقدرته وثقته فيه من جهة، ولقرب أنطاكية من الرها من جهة أخرى، وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة 1130م، ولم يلبث أن مات في العام التالي (1) ولحق به الأمير جوسلين الأول في نفس العام

وإن كانت الأميرة أليس قد فشلت في محاولتها السابقة للاستثثار بحكم أنطاكية، وحد والدها من طموحها، فها هي الفرصة تلوح لها من جديد لتحيي آمالها في السيطرة على حكم أنطاكية، وساعدها على ذلك وفاة أبيها والأمير جوسلين الأول أمير الرها، كما ساعدتها أختها الملكة ميليسند صاحبة النفوذ القوي والتأثير الكبير على زوجها الملك فولك الأنجوي 1131 - 1143م (2)، فعادت من منفاها باللاذقية إلى أنطاكية لتتولى بنفسها الوصاية على ابنتها وإدارة شئون البلاد. وإن كانت قد فشلت في محاولتها السابقة في التحالف مع المسلمين فقد اعتمدت في هذه المرة على الأمراء الفرنج، فعمدت إلى جذب بعض من

<sup>:</sup> انظر ، انظر ، النفاصيل عن المواجهة بين اليس وأبيها الملك بلدوين ، انظر ) Michel le Syrien , Op. Cit., p. 230 ; Bar Hebraeus, op. cit., p.255 ; cf. also , Rey, op. cit., p.356.

وعن موقع مدينتي اللاذقية وجبلة انظر خريطة رقم (2) .

<sup>(2)</sup> الجدير بالذكر أن الملكة ميليسند كان لها تأثير كبير على زوجها الملك فولك الذى كان أسير حبها ، فلم يكن يعصى لها أمراً بل كان كل ما يطمع فيه أن يحظى برضائها . ولمزيد من النفاصيل انظر :

William of Tyre, Op. Cit., pp. 74 - 75.

ذوى المكانة إلى الوقوف بجانبها ومناصرتها فى تنفيذ مخططها، ونجحت فى استقطاب الأمير جوسلين الثانى Joscelin II أمير الرها 1131 - 1150 (1)، والأمير بونز Pons أمير طرابلس 1112 - 1137 (2)، وغيرهما من الأمراء .

ولك نالذا استقطبت أليس هنين الأميرين بالنات و ولماذا وافقاها على ذلك العلم ما اتصف به جوسلين الثانى من ضعف وسوء الأخلاق ومعاقرة للخمر وحبه للملذات هو الذي جعل أليس تستميله، هذا فضلاً عن أن كلا الأميرين - جوسلين وبونز - أغراهما ما تنفقه أليس وما تقدمه من هدايا، هذا من جهة، كما أنهما أرادا أن يطرحا طاعة اللك فولك جانباً، خاصة وأن الأخير لم يكن لديه نفس مقدرة سلفيه بلدوين الأول والثاني، فإذا ما نجحت أليس في تحقيق مخططها حذا كلاهما حذوها في الإستقلال وعدم التبعية للملك (3).

<sup>(1)</sup> هو ابن جوسلين الأول ، تولى حكم الإمارة بعد وفاة أبيه عسام 1131م ، وقد وصفته المصادر بأنه كان عربيداً معاقراً للخمر فاسقاً ، عساش حيساة الركسود والدعة وساعت سمعته . ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته انظر :

William of Tyre, Op. Cit., pp. 51-52; Du Cange, op. cit., p.390.

<sup>(2)</sup> بونز هو ابن برتراند ، تولى الحكم بعد أبيه عام 1112م ، وقام الأوصياء عليه بإرساله إلى أنطاكية ليتلقى فيها أصول الغروسية ويصبح فارساً ، وقد تزوج من أرملة تتكريد . ولمزيد من التفاصيل عن حياته وأعماله ، انظر :

Fulcher of Charter, Op. Cit., pp. 227, 28, 35, 36; William of Tyre, Op. Cit., Vol. 1, pp. 492, 501, Vol. 2, pp. 11, 14, 16; Cf. also, Runciman, op. cit., p. 125.

<sup>(3)</sup> والجدير بالذكر أن الأمير بونز قام قبل ذلك بمحاولة للخروج عن تبعية الملك بلدوين الثاني ، ولكن محاولته باءت بالقشل عام 1122م . عن ذلك انظر: Fulcher of Charter, Op. Cit., p. 235; William of Tyre, Op. Cit., Vol. 1, p. 539.

على أية حال، أرسل مناوئوا أليس إلى الملك فولك يخبرونه بحقيقة الأمر، وما تدبره أليس من مكائد، وعندما علمت أليس بذلك أخذت تحصن القلاع والأسوار وتستعد لمعركة مرتقبة مع الملك فولك، الذي أسرع بدوره على رأس جيشه متوجها صوب أنطاكية (أ)، وعندما وصل إلى طرابلس رفض بونز أميرها السماح له بالمرور عبر كونتيته، فاضطر إلى استكمال رحلته بحراً، وعندما وصل إلى ميناء السويدية دخل على الفور في معركة دامية مع حزب أليس المعارض، وتمكن من إنزال الهزيمة به وأجبرهم على الفرار، وكان على رأسهم بونز أمير طرابلس، إلا أن الملك لم يغامر بتعقب الفارين؛ ولعل ذلك يرجع إلى أنه أدرك قلة ما معه من قوات، فضلاً عن أنه لم يرغب في سفك المزيد من دماء الصليبيين، الأمر الذي سينعكس سلباً على قوتهم ككل في المنطقة، فقبل اعتذار بونز وغيره من الأمراء وعفا عنه، كم أنه أجبر أليس على العودة من جديد والإقامة باللاذقية، ثم رتب أمور الإمارة وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة والإقامة باللاذقية، ثم رتب أمور الإمارة وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة والإقامة باللاذقية، ثم رتب أمور الإمارة وعاد ثانية إلى بيت المقدس سنة

انهمك الملك فولك في شئون الملكة ومشاكلها، ولكنه اضطر إلى الذهاب ثانية إلى أنطاكية في 1133م عندما تعرضت الإمارة للهجوم

<sup>(1)</sup> Michel le Syrien, Op. Cit., p232; William of Tyre, Op. Cit., pp. 53-54; Cf. also, La Monte, op. cit., p. 12.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Vol. 2, p. 54; Michel le Syrien, Op. Cit., Loc. Cit.

ظهر فولك كوصى لأنطاكيا في عدة وثائق . انظر --

Rohricht, op. cit., p. 149, 157.

انظر أيضاً : إسحاق عبيد : رومـا وبيزنطــة ، دار المعــارف بمصــر 1970م ، ص157- 158.

الإسلامي<sup>(1)</sup>، وأثناء وجوده بانطاكية عرض عليه الأمراء فكرة اختيار زوج مناسب للأميرة الصغيرة كونستانس ليتولى شئون الإمارة، ووقع اختيار اللك على الأمير ريموند أوف بواتييه Raymond of Poitier اختيار اللك على الأمير ريموند أوف بواتييه بالا أن ريموند لم يصل إلى الشرق حتى عام ليكون الزوج المرتقب، إلا أن ريموند لم يصل إلى الشرق حتى عام 1136م ونظراً لانشغال الملك في الجنوب، فقد انتهزت أليس هذه الفرصة وعادت للظهور من جديد في أنطاكية سنة 1135م، ولم تتوان في البحث عن مؤيدين لها فلم تجد سوى البطريرك رادولف 1135م في البحث عن مؤيدين لها فلم تجد سوى البطريرة والحكم، وعدم سمعته وأعماله (3). ونظراً لرغبتها الجامحة في السيطرة والحكم، وعدم

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: المصدر السابق ، ج 8، ص339 ؛ ابن القلانسي : المصدر السابق، ص240 - 241.

William of Tyre , Op. Cit., p 57.: انظر أيضاً

<sup>(2)</sup> والجدير بالذكر أن الأمير ريموند كان متواجداً في بلاط هنسرى الأكبر ملك إنجلترا ، وعندما وصلت إليه سفارة الملك فولك والأنطاكيين سر لهذا العرض ، وعلى الفور أخذ يعد الترتيبات اللازمة للوصول إلى الشرق . ولما كان روجز الثالث ملك أبوليا على علم باستدعاء ريموند فقد أخذ يعمل جاهداً على الإيقاع به والحيلولة دون وصوله إلى أنطاكية لأنه كان يرى أنه أحق بارث أنطاكية منه ، لذلك فقد تنكر ريموند في أثناء رحلته تارة على هيئة حاج وأخرى على هيئة خاج خاخرى على هيئة خادم حتى تمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الشرق في 1136م .

ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث انظر:

William of Tyre , Op. Cit., pp. 77 - 78; J. Kinnamos, Op. Cit., pp. 22 - 23.

<sup>(3)</sup> خلف رالف أو رادولف البطريرك برنارد أوف فالنس Rernard of Valence عام 1135م، وظل في البطريركية حتى خلفه البطريرك أميري ليموج Amiery of Limoges والذي ظل بطريركا حتى وفاته من 1140م إلى

رغبتها في زواج ابنتها من ريموند أوف بواتييه الذي سيصبح حينئذ الأمير الشرعي للإمارة، وبالتالي ستفقد نفوذها وسيطرتها على الحكم، فقد أقدمت على خطوة غير مسبوقة ؛ إذ عرضت زواج ابنتها من الأمير مانويل Manuel ابن الإمبراطور البيزنطى يوحنا كومنين John Comnenus (1118 – 1142 م) فوافق الأخير على هذا الاقتراح إذ وجد فيه ما كانت بيزنطة تصبو إليه منذ أربعين عاماً ؛ إذ كانت تدعى أحقيتها الشرعية في أنطاكية، ولكنه كان ادعاءً على الورق فقط، أما وقد لاحت هذه الفرصة أمامه، فلم يتردد الإمبراطور يوحنا في الترحيب بتلك الخطوة .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كانت أليس محقة فيما أقدمت عليه أم كانت مخطئة؟ الحقيقة أن إقدام أليس على زواج ابنتها من الأمير مانويل الذي سيصبح فيما بعد إمبراطور الدولة البيزنطية أفقدها ولاء مؤيديها وحلفائها داخل الإمارة، وعلى رأسهم البطريرك رادولف الذي لم يفكر مطلقاً في أن يتخلى عن منصبه لبطريرك آخر من الأرثوذكس، ولذا تخلى عن مناصرتها وانحاز إلى معارضيها . كما انتهز مناوئوا أليس من الأمراء والنبلاء الفرنج تلك الفرصة ليروجوا الإشاعات حول خيانتها ومطامعها الشخصية وتفريطها في حقوق فرنج أنطاكية خاصة، والقضية الصليبية عامة .

ولعل ما أقدمت عليه أليس من اتصال بالدولة البيزنطية - إن أحسننًا الظن في نواياها - كان ينم عن بعد نظر سياسي ؛ إذ أن موازين القوى في تلك الفترة أخذت تميل لصالح المسلمين، وأصبح عماد الدين

<sup>(1)</sup> J. Kinnamos, Op. Cit., pp. 22 – 23; cf. also, Rey, Op. Cit., (R.O.L.), pp. 358 – 59; Lilie, op. cit., p.103.

زنكي قوة لها وزنها في المنطقة، هذا من جهة، كما أن أحوال الصليبيين بصفة عامة لم تكن مستقرة ولم يكن لديهم من القوة ما يمكنهم من التصدي لقوة الزنكيين المتنامية، لذا تصبح المصاهرة المرتقبة مع بيزنطة والتحالف معها خير ضمان لفرنج أنطاكية خاصة والصليبيين عامة، إذ كان بوسع بيزنطة بما لديها من قوة أن تقف ضد طموح عماد الدين زنكي بالمنطقة، حقيقة إن في هذا الأمر تقوية للنفوذ البيزنطي على حساب الصليبيين، إلا أن المصلحة العليا للعالم المسيحى كانت تقضي بأن يتم مثل هذا التحالف إذا ما أرادوا ترسيخ أقدامهم في الشرق، خاصة وأن الصليبيين لم يترددوا بعد ذلك في محالفة البيزنطيين ومصاهرتهم، بل وأقروا بأحقية بيزنطة في حكم أنطاكية، واعترف ريموند أوف بواتييه وأقروا بأحقية بيزنطة في حكم أنطاكية، واعترف ريموند أوف بواتييه الإمبراطور (1).

انزعج صليبيو أنطاكية لما تدبره أليس، وأرسلوا إلى الملك فولك يلحون عليه بضرورة الإسراع بزواج الأميرة كونستانس، ولحسن الطالع أن الأمير ريموند أوف بواتييه وصل إلى أنطاكية في 1136م. ولكي يتجنب البطريرك والأمير ريموند معارضة أليس، أوهمها البطريرك أن الأمير ريموند إنما جاء للزواج منها وليس من ابنتها ذات التسعة أعوام. لذلك

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث ، انظر :

J. Kinnamos, Op. Cit., p.23; William of Tyre, Op. Cit., pp. 83 – 84, 92 - 93.

وعن أحقية بيزنطة في حكم أنطاكية راجع الدراسة القيمة التي أعدها د. رأفت عبد الحميد تحت عنوان قضايا من تاريخ الحروب الصليبية ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية ، الطبعة الأولسي 1998م ، ص100–101، 103.

انخدعت أليس في وعود البطريرك وبقيت في قصرها تنتظر قدوم الأمير ريموند للزواج منها، وفي الوقت نفسه قام البطريرك بتدبير من يختطف الأميرة كونستانس ويأتي بها إلى كاتدرائية المدينة، وبينما كانت الفتاة الصغيرة تتساءل مندهشة عن سبب وجودها في الكنيسة، قام البطريرك رادولف بعقد زواجها على الأمير ريموند ليصبح الأخير صاحب الحق الشرعي في إدارة شئون الإمارة 1136- 1149م (أ)، وفوجئت أليس بالأمر ولم يكن بوسعها القيام بأي شيء، نظراً لأن القانون الإقطاعي بالأمر ولم يكن بوسعها القيام بأي شيء، نظراً لأن القانون الإقطاعي يعطي الحق لزوج الوريثة في أن يصبح سيد الإقطاع . وبذا خُدعت أليس وضاع حلمها في الزواج من ريموند، كما قضى على آمالها في الاستمرار في حكم الإمارة، ولم تجد أمامها من سبيل سوى الإنزواء على نفسها باللاذهية لتقضي ما تبقى من عمرها الذي لم يطل بها، وتموت هناك كمداً دون أن تحقق ما أرادت (2).

إن كانت الأميرة أليس قد فشلت في تحقيق أهدافها، فإن الدولة البيزنطية لم تكن لترضى عما حدث. فقد ساء الإمبراطور يوحنا أن يفشل مشروع المصاهرة بينه وبين أليس، وأبدى معارضة شديدة لزواج الأميرة كونستانس من ريموند أوف بواتييه دون استشارته ؛ إذ أوضح أنه

<sup>(1)</sup> أورد لنا المؤرخ وليم الصورى تفاصيل ما جرى منذ لحظة وصول ريموند إلى أنطاكية وحتى زواجه من الأميرة كونستانس والمؤامرة التى حاكها بإثقان أسقف أنطاكية ضد الأميرة أليس . عن ذلك انظر:

William of Tyre , op. cit ., pp. 79-80 ; Cf. also , Alfred Duggan , op . cit., pp . 100-101 ; Lilie , Op.Cit .,P. 104.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 80.

انظر أيضاً : ماير: تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة د. عماد الدين غام ، تقديم د. نجاح صلاح الدين القابسي ، منشورات مجمع الفاتح للجامعات 1990م، ص 133.

كان لابد من إحاطته علماً وأخذ موافقته على هذا الزواج، على أساس أن أنطاكية كانت جزءاً من ممتلكات الدولة البيزنطية من قبل، وترجم غضبه هذا عملياً ؛ إذ قاد في 1137م حملة عسكرية ضد أنطاكية أرغم فيها الأمير ريموند على الإعتراف بتبعية أنطاكية للدولة البيزنطية وأنه فصل من أفصال الإمبراطور، كما رُفع العلم البيزنطي على قلعة أنطاكية، وأكثر من ذلك اتفق الإمبراطور مع ريموند على القيام في العام التالي بحملة عسكرية ضد المسلمين يكون من أهدافها انتزاع حلب وحمص وحماة وشيزر من أيدي المسلمين ومنحها إلى ريموند في مقابل تنازل الأخير عن أنطاكية للإمبراطور (1).

والجدير بالذكر أن رَيموند لم يوافق على كل ما سبق إلا بعد استشارة الملك فولك، ويقال إن الملكة ميليسند هي التي أوعزت إلى زوجها

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث انظر:

William of Tyre , Op. Cit ., pp. 83-84 , 92-93 ; J. Kinnamos , Op. Cit., p.23.

في حين ذكرت المصادر العربية « أن القساوسة والرهبان هم السذين سسارعوا بطلب النجدة من بلاد الروم والفرنج - بعد هزيمة المسليبيين فسي بعسرين - فحشدت النصرانية وجمعت وقصدوا الشام مع ملك القسطنطينية » . انظر : ابن الأثير : المصدر السابق ، ج8 ، ص 358 ؛ ابسن الفرات : تساريخ الدول والملوك ، تحقيق محمد فريد الشيال، 1986 ، المجلد الشاني ، ص234 ؛ النويرى: نهاية الأرب ، ج 27 ، تحقيق سعيد عاشور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1985 ، ص 1985 .

انظر أيضاً:

Chalandon, Jean II Comnène (1118 - 1143) et Manuel I Comnène (1143 - 1180), Les Comnènes, Etudes sur l'Empire Byzantin aux XIème et XIIème Siècles, II, Paris 1912, pp. 122 - 34

بتلك الإجابة حتى تثأر مِمَّن غدر بأختها أليس وتجرعه كأس الدنل والهوان (1).

وبعد استعران منا لتمرد الأميرة أليس، نجد أنفسنا أمام عدة حقائق هامة ينبغي الوقوف أمامها ملياً، أولاها : عنصر الشباب، فالأميرة أليس حين تمردت لم تكن تبلغ الثلاثين من عمرها، على اعتبار أن والدها والدها كان أميراً للرها سنة 1100م، وعلى اعتبار أنه تزوج من والدتها في نفس ذلك العام وأنه رزق ببناته الثلاث مليسند وأليس وهوديرنا أثناء فترة حكمه للرها الدي امتدت من 1100 - 1118م، فيصبح عمر الأميرة أليس حين مات عنها زوجها سنة 1130م حوالي السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين على أكثر تقدير، وهذا سن الشباب بما ينطوي عليه من فتوة وجرأة وحماس ريما يصل إلى حد التهور والاندفاع ، والأمر نفسه ينطبق على الأميرين جوسلين الثاني وبونز اللذين ساعداها في تمردها .

والحقيقة الثانية ما أشتهر به الأرمن عبر تاريخهم من ميلهم الشديد للثورة والتمرد، ويبدو أن أليس ورثت ذلك عن أمها وكذلك الحال بالنسبة لجوسلين الثاني فكلاهما كانت أمه أرمينية، كما أن السيحيين الذين ساندوا أليس داخل أنطاكية كانوا هم أيضاً من الأرمن.

أما الحقيقة الثالثة فهي العنصرية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقيقة السابقة عليها، وتتضلح بجلاء في إنحياز جوسلين الشاني ومسيحيي أنطاكية إلى جانب الأميرة أليس لأنها من بني جلدتهم الأرمن.

والحقيقة الرابعة وهي بريق الذهب وتأثيره على ضعاف النفوس، فقد نجحت أليس في استقطاب الأميرين جوسلين الثاني وبونز وكثير من

<sup>(1)</sup> ماير، المرجع السابق، ص134.

الأنطاكيين بما أغدقته عليهم من أموال، وصدق من قال " إن الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب ".

أما الحقيقة الخامسة فهي : عدم الحسم في القرارات والكيل بمكيالين: فماذا كان سيحدث لو لم تكن الأميرة أليس هي ابنة الملك بلدوين الثاني ؟ هل كان الملك سيتعامل معها كما لو كانت إبنته ؟ أو بمعنى آخر هل كان الملك سيعفو عن زعيم التمرد ؟ مع العلم أن ما قامت به أليس يعد خيانة كبرى في حق الصليبيين باعتبار أنها استعانت بأعداء الصليبيين – عماد الدين زنكي – وغلبت المصلحة الشخصية على الصالح العام، وكان من الممكن أن يتعرض الصليبيون لخطر عظيم في حالة وصول رسالة أليس إلي عماد الدين زنكي، الذي لن يتوانى في هذه الحالة عن قبول عرض أليس .

وأما الحقيقة السادسة فهي رفقة السوء فقد أشتهر عن جوسلين الشاني وبونز - وهما اللذان ساعدا أليس عسكرياً في تمردها - حبهما للشهوات ومعاقرتهما للخمر وميلهما للنساء، وهذه صفات لا يمكن أن يصدر عنها شيء من الحكمة أو التعقل.

وأما الحقيقة السابعة فهي فن السياسة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو: ليس هناك صداقة دائمة أو عداوة دائمة وإنما هي المصلحة الدائمة، فالأميرة أليس لم تقم بتمردها إلا من منطلق مصلحتها الشخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية شركائها ؛ فبالنسبة للأميرين جوسلين الثاني وبونز فقد كانا يأملان من وراء مساندتهما لأليس أن ينجح تمردها وعندئذ يكون بوسعهما طرح طاعة ملك بيت المقدس عنهما، كما أن يوحنا الثاني إمبراطور الدولة البيزنطية عندما وافق على مشروع أليس الذي يقضي بزواج ابنتها كونستائس من ابنه الأمير مانويل،

كان يهدف من وراء موافقته على ذلك مصلحته الشخصية ؛ فعن طريق هذا النواج تتأكد عودة إمارة أنطاكية إلى السيادة البيزنطية الفعلية ؛ لذلك نجده يغضب غضباً شديداً عندما يعلم بزواج الأميرة كونستانس من ريموند الثاني ويتوعد الصليبيين بالويل والثبور.

وأخيراً فمن الأمور التي تسترعي الإنتباه هو أننا لم نسمع عن أحد من المؤرخين الفرييين المعاصرين أو المحدثين استنكر زواج الأميرة كونستانس من ريموند الثاني التي لم يتجاوز عمرها حينذاك التاسعة، يقحين نجدهم يسلقوننا بألسنة حداد عند زواج العربيات أو المسلمات في مثل هذه السن المبكرة، وما قولهم على السيدة عائشة أم المؤمنين ببعيد، رغم ان البيئة الصحراوية تساعد كثيراً الفتيات على البلوغ مبكراً ا

## الفصل الرابع

اللجوء السياسي في الشرق اللانيني

(1113 – 1192 م / 588 هـ 588 هـ)

يعد نشوب الصراعات والحروب بين الدول بعضها بعضًا من أهم أسباب ظهور ما يطلق عليه مشكلة اللاجئين، حيث تضطر أعداد غفيرة من السكان إلى ترك ديارهم وأوطانهم إما طوعاً أو كرهاً، وتنزح إلى مناطق أخرى تلتمس فيها الأمن وتشعر فيها بالاطمئنان على حياتها مناطق أخرى تلتمس فيها الأمن وتشعر فيها بالاطمئنان على حياتها ومستقبلها وتعد الحروب الصليبية - بطبيعة الحال نموذجاً حياً لتلك المشكلة ؛ فما كادت أقدام الصليبيين تطأ بلاد الشام حتى أخذت موجات من اللاجئين المسلمين تتدفق على المناطق المجاورة هرباً من بطش الصليبيين ووحشيتهم . كما اضطرت أعداد غفيرة من المسيحيين المحليين من سريان وأرمن ويعاقبة إلى هجر مدنهم وقراهم تحت وطأة الهجمات التي شنها المسلمون على المناطق التي كانوا يقيمون بها خاصة في إمارة الرها الصليبية ، واللجوء إلى مناطق أكثر أمنًا وسلاماً ، وبعد انتصار المسلمين في معركة حطين 1187م/ 583هـ اضطرت أعداد كبيرة من صليبي مملكة بيت المقدس إلى ترك مدنهم التي كانوا يقيمون بها واللجوء إلى مدينة صور التماساً للأمن والسلام ، وغير ذلك من نماذج اللجوء التي اتسمت بها فترة الحروب الصليبية .

هذا وقد ظهرت بعض الدراسات الحديثة التى تناولت بالشرح والتحليل تلك المشكلة منها: "أحوال المسلمين فى بيت المقدس 1099 - 1187م/ 492م - 583 هــــ "(1)" واللاجئون السوريون الفلسطينيون فى زمن الحملات الصليبية "(2).

<sup>(1)</sup> محمد فتحى الشاعر: أحوال المسلمين في مملكة بيت المقدس الصليبية 1099-1187م/ 492- 583هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1997م.

<sup>(2)</sup> S. Emmanuel, Refugie's Syro- Palestiniens au temps des Croisades in (Revue des études Islamiquesl), XXXV, Paris, 1967.

ولم يكن هذا النوع من اللجوء هو الذى تميز به عصر الحروب الصليبية فحسب، بل كان هناك نوع أخر ظهر فى الشرق اللاتينى ونعنى به اللجوء السياسى . وسوف تُسلُط هذه الدراسة الأضواء على نماذج مختلفة من هذا اللجوء إبان الفترة موضوع البحث موضحة أسبابه والدوافع التى حدت بالدولة المستقبلة للاجئين إلى قبولهم على أراضيها، وموقف الدول التى خرج منها اللاجئون من الدول التى استقبلتهم من جهة ومن اللاجئين أنفسهم من جهة أخرى.

وأخيراً لمحة عن نشاط هؤلاء اللاجئين في مواطنهم الجذيدة وكيف كان مصيرهم؟

ومن الجدير بالذكر أن تحديد بداية الدراسة بعام 1113م/ 507 هـ جاء نتيجة أن المصادر المتاحة لم تشر إلى نماذج من اللجوء السياسي وقعت قبل هذا التاريخ، ولعل هذا أمر طبيعي على اعتبار أن الصليبيين لم تمض على إقامتهم بالمنطقة فترة طويلة من الزمن حتى يمكن أن تظهر مسببات لهذا اللجوء خاصة أنهم كانوا منهمكين في توسيع ممتلكاتهم وإقامة إماراتهم اللاتينية على حساب المسلمين، في حين تعد نهاية الحملة الصليبية الثالثة 1192م/ 588 هـ جدتًا تاريخياً مميزاً يمكن الوقوف عليه كنهاية لهذه الدراسة.

ولم يكن اللجوء السياسى في منطقة الشرق اللاتيني محصوراً فيما بين المسلمين والصليبيين فحسب، وإنما تعداه إلى لجوء البيزنطيين وغيرهم لكل من الصليبيين والمسلمين على حد سواء . وحرى بنا قبل الخوض في تفاصيل تلك الدراسة أن نوضح في البداية ما المقصود باللجا؟ ومن هو اللاجئ ؟

يقصد بالملجأ في اللغة أحد معنيين، إما المكان الذي يحتمى به الخائف من خطر يتهدده، وإما الحماية ذاتها التي يوفرها مكان معين للشخص الذي يعتصم به (1). أما في الاصطلاح فيقصد بالملجأ - بصفة عامة - معنى واحد يدور بشكل أو بآخر حول الحماية ذات الطابع المؤقت التي تمنحها الدولة في مواجهة أعمال دولة أخرى لأحد الأجانب الذين تتوافر فيهم شروط خاصة وجاء يطلبها في إقليم تلك الدولة (2).

فى حين يُعد تحديد تعريف اللاجئ من الأمور الصعبة حيث لم تشر المصادر المعاصرة من عربية وغربية إلى تعريف محدد له، كما أن القانون الدولى الحديث هو الآخر لم يضع تعريفًا محددًا له (ق)، ومع ذلك فلابد أن يكون اللاجئ أجنبياً بالنسبة لدولة الملجأ، أى ليس من رعاياها، وأن تتوافر فيه شروط خاصة تميزه عن غيره من الأجانب العاديين من تجار وحجاج وعابرين ومهاجرين وغيرهم . فاللاجئ هو الشخص الذى يوجد خارج حدود دولة جنسيته أو خارج حدود الدولة التى كانت فيها إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يرغب في التمتع بحماية هذه الدولة نتيجة لخوف مبنى على أسباب معقولة مثل التعرض للاضطهاد

<sup>(1)</sup> ابن منظور: لسان العرب، ج5، دار المعارف، القاهرة 1997م، مادة لجأ، محمد الغنيمى: الوسيط في قانون السلام، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1982م، ص 415.

<sup>(2)</sup> محمد شوقى عبد العال: حقوق اللاجىء طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة؛ "أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين"، مطبعة مركز حقوق الإنسان، القاهدات الدولية والإقليمية، ص340؛ حازم حسن جمعة: مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والإقليمية، "أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين"، مطبعة مركز حقوق الإنسان، القاهرة، 1997م، ص15.

<sup>(3)</sup> محمد شوقى عبد العال: المرجع السابق، ص35.

داخل هذه الدولة (1)، أو أنه الشخص الذي يضطر إلى ترك بلده بسبب الخوف على حياته أو حريته من التعرض للخطر، وقد تبرر هروبه أسباب سياسية (2)، وقد عرفه آخرون بأنه الشخص الذي يغادر بلد إقامته بسبب أحداث سياسية من شأنها تعريضه للاضطهاد أو يصاحبها اضطهاد أو تهديد له (3). وقد أخذت الدراسة بالتعريف الأخير واعتمدت عليه.

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن نماذج من اللجوء السياسى فنستهلها Jocelyn of Courtenay بالحديث عن الأمير جوسلين أوف كورتناى Jocelyn of Courtenay المذى وصل إلى الشرق اللاتينى رفق الحملة الصليبية عام 1101م / 495هـ (4)، ونظراً لأنه كان لا يملك من حطام الدنيا شيئاً فقد لجأ إلى قريبه وابن عمته بلدوين أوف بورج Boldwin of Borge أمير رها (1100 – 1118م/ 494 – 512 هـ) الذى أنعم عليه بحكم منطقة تل باشر وأعالى الفرات (5) وقد أظهر جوسلين من الكفاءة والمقدرة ما جعل

<sup>(1)</sup> Budislav Vukas, International Instruments Dealing with The Status of Stateles, Persons and Refugees, (Revue Belge de Droit international), Vol. 8, No. 1, 1972, pp. 146-48; Sudruddin Agakhan, Legal Problems Relating to Refugees and Displased Persons, ed. (R. C.), Vol. 149, 1976, p. 314.

<sup>(2)</sup> Van Heuven Goedhart, The Problem of Refugees, ed. (R. C.) Vol. 1, 1953, p. 269.

 <sup>(3)</sup> حمدى الغنيمي: الملجأ في القانون الدولي، رسالة دكتوراً لم تنشر بعد، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1976، ص3-7.

<sup>(4)</sup> William of Tyre, op. cit., pp. 550-51; Matthieu d'Edesse, op. cit., p. 125.

<sup>(5)</sup> تقع تل باشر على بعد حوالى ثلاثة وتسعين كيلو متر شمالى حلب وهي حصت منبع ذات مياه وبساتين. انظر: القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 14ج، القاهرة 1913- 1920، ج4، ص127.

بلدوين أوف بورج يتق به ويتخذه سنده الأول، وظلت العلاقات طيبة بين الرجلين إلى أن انفصمت عراها في عام 1113م / 507 هـ (1).

أما عن أسباب توتر العلاقات بين الرجلين وتدهورها فتشير المصادر إلى تعرض إمارة الرها لغارات عنيفة وقوية على أيدى الأمير شرف السدين مودود أمير الموصل (1108 - 1113م/ 502 - 507هـ) (2) أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بها خاصة في الناحية الاقتصادية حتى أشرفت الإمارة على المجاعة في الفترة 1110 - 1112م/ 504 - 506هـ (3). واتهم بلدوين أوف بورج تابعه جوسلين أوف كورتاى - الذي لم تتعرض ممتلكاته لنفس الأضرار التي تعرضت لها الرها - بالتقصير والتقاعس عن تقديم العون اللازم له وعدم إمداد الرها بما تحتاج إليه في وقت محنتها (4)، وزاد الطين بلة أن

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Vol. 1, pp. 498- 99.

.439 ما المركة الصليبية، 2ج، القاهرة 1982، ج1، ص

<sup>(2)</sup> هو قائد تركى من رجال السلطان حمد بن ملكشاه وقد شارك فى العديد من الوقائع التى دارت بين السلطان محمد وأخيه بركياروق، ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته راجع: ابن القلالسى: ذيه تساريخ دمشق، بيسروت، 1908م، ص174، أبن الأثير: الكامه فسى التساريخ، 12ج، بيسروت 1979م، ج10، ص138.

<sup>(3)</sup> ومن الجدير بالذكر أن الأمير شرف الدين مودود قام بعدة غارات مدمرة على إمارة الرها والحق بها أضراراً بالغة في شتى النواحي، حيث أجبر العديد من السكان الأرمن على ترك مساكنهم وأراضيهم، كما الحق الدمار والخراب بالممتلكات والأراضى الزراعية. ولمزيد من التفاصيل عن ذلك راجع: ابن القلاسى: المصدر السابق، ص169، 170؛ ابن العديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب، 3ج، تحقيق سامى الدهان، دمشق 1968م، ج1، ص154.

<sup>(4)</sup> Matthieu d'Edesse, op. Cit., T. I, pp. 91- 92, 96- 97; William of tyre, op. Cit., Vol. I, pp. 496- 98.

الرسل الذين أرسلهم بلدوين أوف بورج إلى أنطاكية مروا في ذهابهم وإيابهم بتل باشر حيث استقبلهم جوسلين أوف كورتناى بالترحاب وأحسن وفادتهم، إلا أن بعض تابعيه عندما انفردوا بهؤلاء الرسل تهكموا على الأمير بلدوين أوف بورج وعلى ما وصلت إليه إمارة الرها من ضعف وفقر مقارنة بما ترفل فيه ممتلكات سيدهم جوسلين من غناء وشراء ، وأضافوا أنه من الأجدى للأمير بلدوين أن يبيع إمارته لسيدهم بمبلغ كبير من المال ليعود به إلى فرنسا حيث لا جدوى من استمرار بقائه في المنطقة (1).

وعندما عاد رسل الأمير بلدوين أوف بورج إلى الرها وقصوا عليه ما قيل في حقه من إهانات من قبل أتباع جوسلين في تل باشر تميز من الغيظ وأسير الأمير في نفسه ولم يبده لأحد ريثما تلوح له الفرصة للانتقام، ولم ينتظر بلدوين طويلاً بل أرسل على الفور إلى تابعه يطلب منه القدوم عليه في الرها لمناقشة بعض الأمور التي تخص الإمارة. وعندما دخل جوسلين على سيده بقلعته في الرها عُلقت الأبواب وأخذ بلدوين يويخ تابعه على تقصيره وتقاعسه في مساعدة إمارة الرها وعم بدر من أتباعه من إهانات في حقه، وأمر به فزج في غياهب السجن. وتحت وطأة التعذيب اضطر جوسلين أوف كورتناى إلى التنازل عن حافة ممتلكاته فأصبح شريداً لا يدرى إلى أين يذهب بعدما جرد من كافة ممتلكاته فأصبح شريداً لا يدرى إلى أين يذهب بعدما جرد من كام ما كان يملك (2)، وضاقت به السبل ولم يجد أمامه من قوة يحتمى على اللجوء إلى بلدوين الأول Baldwin I ملك بيت المقدس

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Vol.I, pp. 489-90.

<sup>(2)</sup> Matthieu de'Edesse, op. cit., T. I, pp. 125- 26; William of Tyre, op. cit., Vol. 1, pp. 490- 91; A.S.C., op. cit., p.85.

انظر أيضاً: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص133.

(1100 - 1118م/ 494 - 512 هــ) الــذى آواه وشملــه بعطفــه ورعايته (1).

الواقع أن ما تعرض لله جوسلين أوف كورتناى من اضطهاد وتعذيب وتجريد من الممتلكات يعتبرسبباً مقنعاً وكافياً لطلب اللجوء لدى بلدوين الأول ملك بيت المقدس، ولكن ما هي الدوافع التي حدت بالملك بلدوين أن يستقبل الأمير جوسلين ويرحب به في مملكته؟.

الثابت أن الملك بلدوين كان فى أمس الحاجة إلى من يساعده ويخفف عنه شيئاً من أعباء الملكة التى ينوء بها كاهله خاصة فى تلك الفترة التى أخذت فيها بوادر اليقظة العربية تظهر شيئاً فشيئاً، وبدأت حركة الجهاد المقدس ضد الصليبيين تلوح فى الأفق وحمل رايتها عدد من رواد الجهاد الأول أمثال الأمير شرف الدين مودود ومن بعده البرسقى وبرسق بن برسق وغيرهم (2)، هذا فضلاً عن أن بعض أجزاء الملكة قد مات عنها أميرها وأصبحت بلا قائد يدافع عنها ويدير شئونها فأصبحت عبئاً إضافياً على عاتق الملك بلدوين الأول (3)، لذلك اعتبر

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., Vol., 1, p. 492; A.S.C. loc. Cit., Cf. also, la Mont, op. cit., p.200.

<sup>(2)</sup> عن ظهور حركة المجهاد وروادها الأول في منطقة الشرق الأدنى: راجع: محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها، دار الثغر، الإسكندرية، 1972م، ص210- 58.

<sup>(3)</sup> ومن المعروف أن جرفيه دى بوزوك Gervais de Bozoches أميسر طبرية والجليل 1106- 1108م/ 499- 501هـ لقى مصرعه أثناء تصديه لإحدى غارات مسلمى دمشق على إمارته وظلت الإمارة منذئذ تحت وصداية الملك بندوين الأول حتى مجىء جوسلين أوف كورتناى في 1113م/ 507هـ فمنحها له. عن ذلك انظر: . 58 -557 م 657. إلى الفلر: . 48 -557 م 657.

لجوء جوسلين أوف كورتناى إلى المملكة فى ذلك الوقت فرصة مواتية، خاصة وقد توسم فيه الملك الفطنة والكفاءة والقوة والشجاعة . وهذه صفات لابد أن تتوافر فيمن يتولى حكم إمارة صليبية هامة ومتاخمة لإمارة دمشق الإسلامية ؛ وعليه فقد منح الملك بلدوين حكم مدينة طبرية وتوابعها للأمير جوسلين الذى لم يخيب فراسته فيه بل كان بحق من خيرة قادة الصليبيين، ولِم لا وهو الذى تمرس على الحكم والقيادة من قبل فى منطقة أعالى الفرات المتاخمة للحدود الإسلامية (1).

أما عن نشاط الأمير جوسلين إبان فترة لجوئه في طبرية (1113 - 1119 - 507 م 505 هـ) فنلاحظ أنه لم يدخر وسعًا في حكم إمارته الجديدة، وحاول جاهداً توسيع حدودها وإضفاء مسحة من الهيبة عليها مستعيناً بالقوة تارة وبالدبلوماسية تارة أخرى وفق ما تمليه عليه مقتضيات الموقف، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير فقد استغل قرب ممتلكاته من الحدود الإسلامية مع دمشق، وقام بتهديد القوافل التجارية المارة بحدود إمارته ونهب ما بها من ثروات وأموال (2)، كما شن الغارات على القبائل العربية القاطنة في منطقة شرق الأردن واستولى على قطعانهم ودوابهم (3)، الأمر الذي أفاده كثيرًا في إضفاء مسحة من الهيبة على إمارته من جهة وملء خزائنه من تلك الأموال التي استولى عليها من جهة أخرى، كما نجح في الاستيلاء على عدد من القرى

<sup>(1)</sup> William of Tyre, loc. cit; Matthieu d'Edesse, op. Cit., T. I, p.126 راجع ایضاً:.Steven Tibble, op. cit., pp.12, 157

<sup>(2)</sup> ابن القلانسى: المصدر السابق، ص183؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج10، ص498،

<sup>(3)</sup> Albert d'Aix, op. cit., pp. 710 - 11.

الإسلامية التابعة لمدينة صور وضمها إلى ممتلكاته مستغلاً في ذلك حالة الضعف التي اعترت الجبهة الإسلامية في ذلك الوقت (1).

ورغم النجاحات التى أحرزها جوسلين إبان تلك الفترة إلا أن الأمر لم يخل من وقوعه فى بعض الكبوات الثقيلة، ولعل من أهمها الهزيمة المنكرة التى حاقت به وبقوات المملكة التى كان يقودها فى معركة جسر الصنبرة قرب بحيرة طبرية فى 28 من يونيو 1113 م/ 11 من محرم 507 هـ على أيدى القوات الإسلامية المتحدة بقيادة الأمير شرف الدين مودود، وكاد أن يفقد فيها حياته (2).

لم تكن حالة الحرب هي السمة المميزة لتلك الفترة التي قضاها جوسلين في طبرية، بل يمكننا القول: إنها كانت عارضة ووجيرة للغاية، وأن السلام والاستقرار كان السمة المميزة لتلك الفترة وذلك نتيجة لسياسته الدبلوماسية التي انتهجها تجاه خصومه من المسلمين وقد ساعدته الظروف على ذلك، فقد انتهز فرصة الخلاف الذي نشب بين طفتكين أتابك دمشق (1104 - 1128م/ 498- 522 هـ) وبين

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., Vol. I, p. 574.

<sup>(2)</sup> مما لاشك فيه أن طغتكبن أمير دمشق استغل فرصة اضطلاع الأمير شرف الدين مودود بحمل راية الجهاد ضد الصليبيين، وطلب منه القدوم عليه ومساعدته في التصدى لتهديدات صطيبي مملكة ببت المقدس فوافق مودود على ذلك وتوحدت قواتهما وتوجها صوب إقليم طبرية فتصدت لهما قوات المملكة بقيادة جوساين أوف كورتناى. ولمزيد من التفاصيل عن معركة جسر الصنبرة، وأهم نتائجها. انظر: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص184- 85؛ ابن الأثبر: المصدر السابق، على 184- 85؛ ابن الأثبر: المصدر السابق، ع100.

انظر أيضاً:

Fulcher of Chartres, op. cit., pp. 205-206; william of Tyre, op. cit., vol.1, pp. 493-94.

السلطان محمد بن ملك شاه السلجوقى (1105 - 1118م/ 499 - 512هـ) بعد اتهام الأخير لطفتكين بالصلوع في مؤامرة قتل شرف الدين مودود (1) وتكليف البرسقى - خليفته في الموصل - بمواصلة حركة الجهاد ضد الصليبيين من جهة وإخضاع الإمارات السلجوقية في الشام من جهة أخرى، مما دفع طغتكين إلى التوجس خيفة من نوايا السلطان محمد فارتمى في أحضان الصليبيين وسالهم خاصة جوسلين أوف حورتناى أمير طبرية ؛ ونتيجة لذلك نعم إقليم طبرية بالأمن والسلام طوال الفترة الممتدة من 1113 - 1118م/ 507 - 512 هـ (2). لم تقتصر دبلوماسية جوسلين على جيرانه من المسلمين فحسب، بل امتدت لتشمل خصومه من الصليبيين أنفسهم، فعلى الرغم من تجريده من لتشمل خصومه من الصليبين أنفسهم، فعلى الرغم من تجريده من اللجوء إلى مملكة بيت المقدس، فقد كان لديه من المرونة ما جعله يتغاضي عما ألحق به بلدوين أوف بورج أمير الرها من عنت في 1113م/ 507 هـ ويسعى جاهداً في مؤازرته ومساندته طالما كان ذلك يصب في مصلحته الشخصية . فبعد موت الملك بلدوين الأول في إبريل 1118م/

<sup>(1)</sup> ومن الجدير بالذكر أن مودود كان برفقة طغتكين في مسجد دمشق عندما قام أحد الباطنية بطعنه. ولمزيد من التفاصيل عن ملابسات تلسك الحادثة وموقف = طغتكين منها انظر: ابن القلانسى: المصدر السمابق، ص 187 - 88؛ ابسن الأثير: المصدر السابق، ج10، ص49، انظر أيضاً:

Fulcher of Chartres, op. cit., p. 202; William of tyre, op. ciy., vol. 1, p. 195; Matthieu d' Edesse, Op. Cit., T. 1, P. 107.

<sup>(2)</sup> Fulcher of Chartres, op. cit., p. 210; William of Tyre, op. ciy., vol. 1, p. 501.

انظر أيضاً: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص190؛ ابسن الأثيسر: المُصسدر السابق، ج10، ص514.

ذى الحجة 511 هـ، أسرع جوسلين بالمناداة بترشيح غريمه بلدوين أوف بورج - الذى تصادف وجوده فى بيت المقدس فى ذلك الوقت - ليكون ملكاً عليه وعدم انتظار قدوم أيوستاس Eustace شقيق الملك بلدوين من الغرب، نظراً لأن المملكة فى حاجة ماسة إلى رجل يدير شئونها ويمسك بزمام الأمور بها خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها، وأن بلدوين أوف بورج يتمتع بخبرة ومقدرة تؤهله نشغل هذا المنصب الرفيع وقد كان لرأى جوسلين هذا أثره الكبير على بقية أمراء الملكة الذين أيدوه فى موقفه، وعليه تم انتخاب بلدوين أوف بورج ملكاً على بيت المقدس 1118 م/ 512 (1)، وهذا يدل على بعد نظر ملكاً على بيت المقدس فتناسيه إساءة بلدوين أوف بورج له من قبل جوسلين وفكره الثاقب، فتناسيه إساءة بلدوين أوف بورج له من قبل جوسلين وفكره الثاقب، فتناسيه إساءة ملدوين أوف بورج له من قبل أضاف الني عاد إليها مرة أخرى معززاً مكرماً فى 1119م/ 513 هـ(2).

لم يقتصر اللجوء السياسي على الصليبيين فحسب، بل شاركهم المسلمون كذلك ؛ فتشير المصادر إلى أن التونتاش (3) وإلى

<sup>(1)</sup> ومن الثابت أن الملك بلدوين قد أوصى بالعرش قبل موته إلى أخيه أبوستاس الذى كان فى الغرب آنذاك إذا ما رغب فى القدوم ثانية إلى الأراضى المقدسة أو أن يمنح العرش لابن عمه بلدوين أوف بورج أو أى أمير كفء آخر.

وعن موقف جوسلين من تتويج بلدوين أوف بورج راجع:

William, of Tyre, op. cit., vol. 1, p. 520; Matthieu d'Edesse, op. cit., T.I., pp. 118-119; A.S.C., p. 86.

<sup>(2)</sup> William of Typr, op. cit., Vol. 1, p. 522.

<sup>(3)</sup> هو أحد الأشراف من أصل أرميني، وكان غلاماً لأمين الدولة كمشتكين الأتابكي والى صرخد السابق، وقد ورد اسمه بعدة صور مختلفة في المصادر ملها: اليونياس، النونتاش، الترنتاش، تانتايوس، عن ذلك انظر: ابن القلانسي: الذيل، William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 147,

بصرى وصرخد - من أعمال حوران (1) قد ساءت علاقته بأتابك دمشق معين الدين أنر حيث أراد أن يستقل بمدينتيه عن دمشق، وعندما أحس أن معين الدين أنر علم بذلك توجس خيفة منه فترك إمارته تحت وصاية زوجته ولجأ إلى مملكة بيت المقدس ملتمسا اللجوء إليها عارضاً على الملك بلدوين الثائث Baldwin III - 1162 - 1163 هـ استعداده لتخليه عن مدينتي بصرى وصرخد نظير تعويض الصليبيين له تعويضاً مناسباً وذلك في مايو 1147 م/ذي الحجة 546هـ (2).

ناقش الصليبيون العرض الذي تقدم به التونتاش مناقشة مستفيضة وتوصلوا في النهاية إلى قرار يقضى بقبوله رغم علمهم بأن ذلك سيؤدي إلى توتر العلاقات بينهم وبين دمشق التي تعتبر جليفتهم المخلصة في مواجهة أهداف نور الدين محمود 1146 - 1174م/ 541 - 571م/ 1174 - 571م المخلصة في مواجهة الإسلامية، إلا أن لعابهم سال أمام هذا العرض المغرى الذي سيتيح لهم فرصة توسيع ممتلكاتهم على حساب دمشق واعتبروا ذلك خطوة في الطريق نحو بسط سيادتهم على دمشق مستقبلاً (3)

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا طلب الأمير التونتاش اللجوء إلى الملك بلدوين الثالث ولم يطلبه من نور الدين محمود رغم علمه

<sup>(1)</sup> حوران: قرية من نواحى دمشق قالوا أنها قرية أصحاب الأخدود. عن ذلك انظر: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ص185؛ ابن حوقل: صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت 1979، ص170

<sup>(2)</sup> ابن القلاسي: نفس المصدر والصفحة. انظر أيضاً: ,:William of Tyre, loc. cit

<sup>(3)</sup> William of Tyre, Ibid., pp. 146-47.

بحالة الوفاق بين دمشق وبيت المقدس ووجود هدنة بين الطرفين؟ (1) لعل متاخمة مدينتى بصرى وصرخد لحدود الملكة الصليبية وهي قوة لا يستهان بها هو الذي دفع التونتاش إلى ذلك ؛ إذ سيكون بوسعه الوصول إليهم في أسرع وقت، في حين أن السيافة بينه وبين نور الدين بحلب أضعاف المسافة بينه وبين مملكة بيت المقدس هذا من جهة، كما أن التونتاش كان من الدهاء بحيث أدرك أن الصليبيين يمكن أن يسيل لعابهم أمام عرضه المغرى ويتجاهلون مصالحهم الحيوية مع دمشق من لعابهم أمام عرضه المغرى ويتجاهلون مصالحهم الحيوية مع دمشق من أن تفقده حياته في ظل سعى نور الدين الحثيث إلى التقرب من دمشق بشتى السبل خاصة بعد زواجه من ابنة معين الدين في بدايات 1147م / الى جانب الصليبيين .

على أية حال أراد الملك بلدوين الثالث أن يمسك العصا من المنتصف، فمن جهة يقبل عرض التونتاش، ومن جهة أخرى يعمل على المحافظة على تحالفه مع دمشق وذلك بإيهامها أنه لا يريد نقض الهدنة

<sup>(1)</sup> من المعروف أن الهدنة بين دمشق ومملكة بين المقدس قد أبرمت فــى 1140م/ 534هــ وذلك المتصدى لحظر عماد الدين زنكى. عن ذلك انظر: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص272.

انظر أيضاً:

William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 105; A.S.C., p. 274.

(2) ومن الثابت أن الاتفاق بين معين الدين ونور الدين حول زواج الأخير من ابنة معين الدين قد تم في مارس 1147م/ شوال 543هـ... عن ذلك انظر: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص288-89.

والدخول معها فى حرب وإنما يريد فقط الوفاء بتعهداته للأمير التونتاش وكتب خطاباً بهذا المعنى إلى معين الدين أنر (1).

لم يتسرع معين الدين أنر في الرد على الملك بلدوين الثالث، بل تمهل قليلاً ريثما يعد نفسه والبلاد لمواجهة الخطر الصليبي المرتقب. ومع أنه أرسل يطلب مساعدة نور الدين الذي لبي نداءه على الفور، فإن الشك والريبة التي داخلته من نوايا نور الدين دفعت به إلى عدم الوثوق به ومكاتبة الصليبيين، فأرسل إلى الملك بلدوين الثالث خطاباً عاتبه في مقدمته على سوء صنيعه وحمايته لتابع له وقال في خطابه الذي أورده وليم الصوري « لقد خالفتم شروط الاتفاق الذي ارتضيتموه ؛ إذ أخذتم تستعدون لدخول أرض مولاي مجير الدين أبق، وأخذت أنت أيها الملك تبسط حمايتك على تابعه الخارج عليه - التونتاش- الذي لايستحق الرعاية، والذي يعمل عكس ما تمليه عليه يمين الظاعة التي أقسمها له وناشد الملك عدم خرق المعاهدة وأن يرعى السلام الذي بينهما، كما أبدى استعداده لتعويض الصليبيين عن جميع النفقات التي بذلوها في تجهيزهم لتلك الحملة، غير أن رد الملك بلدوين جاء مخيباً لآمال أنر إذ ذكر «أن الشرف يابي علينا أن نخذل رجلاً وضع أمله في مملكتا» (2)

ومهما يكن من أمر لم يضيع الصليبيون الوقت وزحفوا بقواتهم صوب مدينتى بصرى وصرخد اللتين كانت القوات الإسلامية المتحدة تحاصرهما فتصدت لهم وحالت بينهم وبين الاستيلاء على أى منهما وأجبروهم على العودة ثانية من حيث أتوا بعد أن كبدوهم خسائر فادحة

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 148.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 148-50.

فى الأرواح والعتاد . وقد تعرض الصليبيون لمواقف لا يحسدون عليها أثناء انسحابهم إلى بيت المقدس . وكان بوسع القوات الإسلامية الإجهاز عليهم غير أن معين الدين أنر لم يشأ ذلك حتى يبقى على التوازن قائماً بين الصليبيين ونور الدين فلا يستفرد به أجدهما (1).

ولكن بقى لنا أن نتساءل: هل وفّى الصليبيون - رغم فشلهم في الاستيلاء على مدينتي بصرى وصرخد - للتونتاش، ما وعدوه من قبل؟ الثابت أن لجوء التونتاش لبيت المقدس وإقامته به لم يستمر طويلاً؛ حيث انتهى دوره السياسي سريعاً قبل أن يعرف ما يخفيه له القدر، فقد اتفقت المصادر العربية والغربية حول ما آل إليه مصيره، ولكنهما اختلفتا في الطريقة التي تم بها ذلك ؛ ففي حين ذكرت المصادر العربية أن التونتاش بعد هزيمة الصليبيين وفشلهم في تحقيق هدفهم رث حبل رجائه وأيقن أن الصليبيين لن يوفوا له ما وعدوه، وأن لا جدوى من استمرار لجوئه لديهم "فوصل بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الإفرنج بغير أمان ولا تقرير استئذان توهماً منه أنه يكرم بعد الإساءة القبيحة والارتداد عن الإسلام فاعتقل في الحال فسملت عيناه وأطلق إلى دار له بدمشق فأقام بها "(2)

 <sup>(1)</sup> أسهب المؤرخ وليم الصورى فى ذكر تفاصيل تلك الحماسة وما تعرض لسه الصليبيون من مخاطر وما لحق بهم من أذى عن ذلك انظر:

William of Tyre, Ibid., pp. 150-57.

انظر أيضاً: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص289- 90.

راجع أيضاً: حسن حبشى: نور الدين والصليبيون، دار الفكر العربي، الإسكندرية 1948م، ص43- 49.

<sup>(2)</sup> ابن القلانسى: المصدر السابق، ص289.

أما المصادر الغربية فذكرت أن أنر " بعث إلى التونتاش بحجة المصالحة ونسيان ما مضى وخدعه بكلماته المعسولة، فلما صار هذا الرجل التعيس عنده عامله أسوأ معاملة تنطوى على العار، إذ سمل عينيه فعاش ما عاش بعدئذ يقاسى أسوأ صنوف الفقر والتعاسة "(1).

فى الواقع أننا إذا أمعنا النظر فيما أوردته المصادر العربية نجد أنها لا تتفق مطلقًا مع الواقع ؛ إذ كيف يمكن أن نتخيل أن يعود التونتاش إلى دمشق بهذه البساطة وفى مخيلته أنه سيستقبل بالحفاوة والتكريم رغم ما اقترفه فى حق معين الدين أنر والمسلمين من إهانة، لذلك فإن الباحث لا يميل إلى الأخذ بما جاء فى تلك الرواية العربية.

ولعل الأقرب إلى الحقيقة هو ما جاء في الرواية الغربية على اعتبار أن معين الدين أنر هو الذي استدرج التونتاش وألان له القول، ولعله ذكره بوجود زوجته في أسره ووعده بالصفح عنه إن هو عاد ثانية إلى دمشق، وهذا أسلوب ينم عن قدرة فائقة في المكر والدهاء وهي صفات تميز بها معين الدين وكثيراً ما استخدمها مع خصومه سواء من المسلمين أو الصليبيين، وخير دليل على ذلك ما جاء في رسالته التي بعث بها إلى الملك بلدوين الثالث سالفة الذكر، وكذلك إحجامه عن الإجهاز على الصليبيين أثناء انسحابهم إلى مملكة بيت المقدس وهم في متناول أيدى القوات الإسلامية ليبقى على التوازن العسكري في المنطقة ويحافظ على استقلال إمارته.

وباستثناء الحملة التى رافق التونتاش فيها الصليبيين ضد بصرى وصرخد، لم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات توضح لنا نشاطه إبان فترة لجوئه لدى الصليبيين، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى قصر المدة التى

<sup>(1)</sup> William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 157.

قضاها هناك وانهماكه في المفاوضات مع معين الدين أنر بخصوص عودته ثانية إلى دمشق .

أما إذا انتقانا إلى الحديث عن لجوء الأمير البيزنطى أندرونيقوس كومنين Andronikos Comnen إلى الشرق السرونيقوس كومنين Andronikos الدرونيقوس وابن عمه اللاتينى، فتذكر المصادر أن العلاقات بين أندرونيقوس وابن عمه الإمبراطور مانويل كومنين Manuel Comnen (576 - 538 ما يرام رغم أنهما كانا صديقين حميمين قبل أن يتربع مانويل على عرش بيزنطة ؛ فقد عاش الاثنان معاً في بلاط القسطنطينية حياة ملؤها الحب والوئام حتى سنة 1143م / 538 هـ عندما اشتركا سوياً في الحملة التي قادها الإمبراطور يوحنا الثاني عندما اشتركا سوياً في الحملة التي قادها الإمبراطور يوحنا الثاني وعندما مات الإمبراطور يوحنا أثناء تلك الحملة في قليقية ، كان على ابنه مانويل العودة ثانية إلى القسطنطينية بأقصى سرعة ليخلف أباه على العرش، بينما تخلف أندرونيقوس عن صفوف الجيش بغرض الصيد

Isaac الدرونيقوس كومنين سنة 1120م/ 514هــ ووالده إسحق كــومنين Gomnen أدرونيقوس كومنين الفارس المراطور يوحنا الثاني John II، وكان مثالاً متكاملاً للفارس البيزنطى في العصور الوسطى، وأصبح إمبراطــوراً علــي بيزنطــة 1183هــ البيزنطى في العصور الوسطى، وأصبح إمبراطــوراً علــي بيزنطــة 581م/ 579 -581مــ ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته وحياته راجع: Niketas, O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, Tr. Harry J. Magoulias, Wayne state University press, Detroit, 1984, pp. 187- 88, cf. also, Hussey, The Later Macedonians, The Comneni and The Angeli 1025- 1204, ed. (C.M.H.), Vol. IV, part. 1, Cambridge, 1976, pp. 193- 259, p. 244.

<sup>(2)</sup> ومن الجدير بالذكر أن الإمبراطور يوحنا كان يهدف من وراء حملته تلك، انتزاع إمارة أنطاكية من أيدى ريموند أوف بواتيه 1136- 1149 – 544هــــ وإعادتها ثانية إلى الحظيرة البيزنطية، ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر:

Kimnanos, op. cit., pp.26- 27; Niketas, op. cit., pp. 25- 27.

فوقع أسيراً فى أيدى سلاجقة قونية، ولم يبذل مانويل أى جهد فى إطلاق سراح ابن عمه نظرا لانشغاله بتأمين تربعه على العرش، ومنذ ذلك الحين ساءت العلاقات وتوترت بين الرجلين، خاصة أن الإمبراطور مانويل لم يحاول تبرير موقفه ولم يقدم اعتذاراً لما حدث منه بعد إطلاق سراح أندرونيقوس مما أوغر صدر الأخير عليه، ولم يعد بالإمكان بقاء الرجلين معاً فى مكان واحد خاصة وان الإمبراطور مانويل كان يغار من قدرات ابن عمه الذهنية والجسمانية، فضلاً عن أن أندرونيقوس يكاد يكون هو الأمير الوحيد فى البلاط الذى بوسعه معارضة الإمبراطور وجها لوجه مما كان يسبب لمانويل حرجاً كبيراً (1).

وعمل الإمبراطور مانويل جاهداً على التخلص من وجود أندرونيقوس معه بالقسطنطينية فحاول إبعاده عن العاصمة تارة بتكليفه بإخضاع الأمير وروس الثاني الأرميني Thoros II (1114 - 1114 م 165 م 539 م) وتارة أخرى بتكليفه بالدفاع عن حدود الإمبراطورية ضد الخطر المجرى (3)، إلا أن تلكما المحاولتين باءتا

<sup>(1)</sup> Kimmamos, op. cit., pp. 27, 33-4. وقد أشار نيقيتاس إلى أن السلاحقة أطلقوا سراح أندرونيقوس دون أن يدفع فدية. Niketas, op. cit., p. 30.

<sup>(2)</sup> ومن الجدير بالإشارة أن الأمير ثوروس شق عصا الطاعة واستولى على عدد من المدن البيزنطية بقليقية. ولمزيد من النفاصيل انظر:

Kinnamos, op. cit., pp. 96-7; Grégoir le Prêtre, op. cit., pp.168-70; cf. also, Phillips, op. cit., p.125.

ولمزيد من النفاصيل عن حملة أندرونيقوس ضد الأمير ثوروس راجع: محمود سعيد عمران: السياسة الشرقية للإمبراطوريسة البيزنطيسة فسى عهد الإمبراطور مانويل الأول 1143- 1180م، دار المعارف، الإسكندرية، 1985، ص189- 94.

<sup>(3)</sup> Kinnamos, op. cit., p. 98.

بالفشل؛ نظراً لأن اندرونيقوس كان يدرك جيدًا ما يهدف إليه ابن عمه من وراء ذلك فتمادى فى الكيد له والتآمر عليه حتى وصل الأمر به إلى محاولة اغتياله، إلا أنه فشل فى ذلك وقبض عليه الإمبراطور مانويل وأمر بالزج به فى سجن القصر الكبير بالقسطنطينية (1)؛ حيث ظل سجيناً به قرابة تسع سنوات 1155 - 1164م / 550 - 558ه إلى ان تمكن أخيراً من الهرب ولجأ إلى دوق روسيا يارو سلاف Yaroslave فى جاليشيا Galicia الوقعة على نهر الدينستر Dneister الذى فى جاليشيا مكر ابن عمه أندرونيقوس أوجس خيفة من وجوده لم يكن قط يأمن مكر ابن عمه أندرونيقوس أوجس خيفة من وجوده مناك بعيداً عنه لا يدرى شيئاً عما يدبره ضده من مؤامرات وخشى أن يتحالف مع يارو سلاف ويشكلا خطراً جديداً على دولته ؛ لذلك حاول مانويل - المنويل - المنويل - بما عرف من دهاء - استدراج أندرونيقوس ثانية إلى القسطنطينية واعداً إياه بالصفح عنه ونسيان ما مضى إذا ما كف عن

ومن الجدير بالذكر أن الإمبراطور مانويل قام فى عامى 1150 و1151 بشن الحرب على المجر لتحالفها مع كل من العرب ونورمان صقلية فى جنوب إيطاليا أعداء الامبر اطورية البيز نطية. ولمزيد من النفاصيل انظر:

Gy Moravesik, Hungary and Byzantium in the Middle Ages, ed. (C.M.H.), Vol. IV, pt. 1, Cambridge, 1976, pp. 567-95, p.582.

<sup>(1)</sup> أسهب كيناموس في ذكر تفاصيل مؤامرات أندرونيقوس ضد الإمبراطور مانويل عن ذلك انظر: .3 -110 Kinnamos, op. cit., pp. 110

إحاكة المؤامرات ضده، فوافق أندرونيقوس على ذلك وعاد ثانية إلى القسطنطينية معززاً مكرماً في عام 1165 م/ 560هـ (1).

لا جرم أن ما تعرض له أندرونيقوس من سجن وتعذيب طيلة هذه المدة من الزمن، هو الذى دفع به إلى الهرب خوفًا على حياته ملتمسًا اللجوء لدى دوق روسيا نظرًا لعلمه بتوتر العلاقات بين روسيا وبيزنطة مما سيوفر له بلا شك ملجأ آمنًا وإقامة مستقرة بعيدًا عن أعين الإمبراطور مانويل، وبذلك تتاح له الفرصة للكيد له والتآمر ضده، الأمر الذى خشى منه الإمبراطور مانويل وسعى بشتى السبل إلى إعادته ثانية إلى القسطنطينية.

ولم تطل إقامة أندرونيقوس طويلاً بالقسطنطينية، فلم يمض أكثر من عام على عودته إلى العاصمة حتى ضاق الإمبراطور مانويل به ذرعاً واضطر إلى إبعاده عن القسطنطينية ؛ لأن وجوده يمثل تهديداً لاستقرار البلاد، فمن المعروف أن مانويل حتى نهاية 1165م / 560م لم يكن له وريث ذكر فأراد توحيد إمبراطورية المجر مع إمبراطورية بيزنطة عن طريق المصاهرة بأن يزوج ابنته مارى Mary من الأمير بيلا Bella الذى سيئول إليه عرش المجر فيما بعد ليكونا خليفيه على عرش البلاد. وعندما طلب من أندرونيقوس أن يحلف يمين الولاء لهما باعتبارهما وريثى العرش، لم يرفض أداء اليمين فحسب، بل حرّض غيره من الأمراء على أن يحذوا حذوه ؛ فخشى مانويل من عواقب ذلك فاضطر من الأمراء على أن يحذوا حذوه ؛ فخشى مانويل من عواقب ذلك فاضطر

Ibid., pp. 176-78; Niketas, op. cit., pp. 77-78.

<sup>(1)</sup> لجأ أندرونيقوس إلى دوق روسيا نظرًا لتوتر العلاقات بين روسيا وبيزنطة بعدما تحالف ياروسلاف مع سستيفن الثالث ملك المجر 1163-1176م/ 559- 572هـ، وقدم له مساعدات عسكرية في حربه ضد مانويل. انظر:

إلى إبعاد أندرونيقوس عن القسطنطينية وإرساله إلى قليقية عام 1166م / الماد أندرونيقوس عن القسطنطينية وإرساله إلى قليقية عام 1166م / 561م بحجة إخضاع الأمير ثوروس الأرميني مرة أخرى (1).

لم يكن أمام أندرونيقوس سوى تنفيذ ما كُلف به رغم أنه كان على يقين بأن هذه المهمة لم تكن شوى ذريعة للتخلص من وجوده بالقسطنطينية، ويدلاً من أن يعمل على استقرار الأمور بقليقية واستتباب الأمن بها نجده يعمل على إثارة حنق الأرمن وسخطهم خاصة بعد قتله استيفاني شقيق الأمير ثوروس ؛ الأمر الذي ألهب مشاعر الأرمن ودفعهم إلى الثورة والانتقام من الرعايا البيزنطيين بالمنطقة . وأمام تلك الثورة أصبح أندرونيقوس في موقف لا يحسد عليه، فليس بوسعه البقاء في قليقية وسط تذمر الأرمن ولا العودة إلى القسطنطينية لعجزه عن تبرير ما قام به بالمنطقة مما سيجعله عرضه لغضب الإمبراطور مانويل بعد مقتل تلك الأعداد الكبيرة من البيزنطيين في قليقية؛ لذلك قرر اللجوء إلى الشرق اللاتيني لعله يجد هناك الملجأ الآمن والملاذ الهادئ بعيدًا عن ملاحقة الإمبراطور مانويل له (2)

ومهما يكن من أمر اختار اندرونيقوس انطاكية لتكون ملاذاً آمناً له، وهذا الاختيار لم يكن عفويًا وإنما كان

<sup>(1)</sup> Kinnamos, op. cit., pp. 163, 188.

غيرً مانويل خططه أوراثة العرش بعد أن رزق بابنه أليكسيوس من زوجت مارى الأنطاكية 1169م/ 565هـ، وعليه لم يتم زواج بيلا من منارى ابنــة الامبراطور مانويل عن ذلك انظر:

Niketas, op. cit., p. 73, 78; cf. also, Moravesik, op. cit., pp. 583-84. (2) عن ظروف تولية أندرونيقوس إقليم قيليقية وقتله الأمير استيفاني شقيق شوروس ورد الفعل الأرميني انظر:

Grégoire le Prêtre, op. cit., T. I, p. 198 cf. also, R. Lilie, op. cit., pp. 193 - 94.

مدروساً وعقلانياً، فمن جهة تعتبر أنطاكية هي أقرب الولايات الصليبية التي يمكن الوصول إليها من قليقية في أسرع وقت، ومن جهة أخرى يتيح له فرصة الإقامة بها الاستمرار في الكيد والنكلية بالإمبراطور مانويل. فعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها في أنطاكية التي لم تتجاوز العام، فقد نجح في إقامة علاقة غرامية مع الأميرة فيليبا لامتراطورة مارى زوجة مانويل حيث شغفها حباً بما حباه الله من وسامة، حتى راج حول علاقتهما القيل والقال وأصبحا مثار حديث أهل، الأمر الذي أثار حفيظة الإمبراطور مانويل وزاد من سخطه عليه (1).

ولما رأى أندرونيقوس أن الجولم يعد مناسباً للإقامة في أنطاكية خشية ملاحقة الإمبراطور مانويل له والنيل منه ؛ رأى أن يبتعد أكثر لعلمه أن يدى الإمبراطور يمكن أن تصلا إليه وتبطشا به هناك، فلجأ إلى مملكة بيت المقدس ليكون في حمى الملك عمورى الأول Amalric I ( 558 هـ) ( 2).

يبدو أن روح الانتقام كانت متأصلة في نفس أندرونيقوس، فلم يدع فرصة إلا وانتهزها للحط من شان الإمبراطور مانويل وإذلاله، فعندما التجأ إلى مملكة بيت المقدس الصليبية لم يكن اختياره لها

<sup>(1)</sup> Kinnamos, op. cit., p. 188; Niketas, op. cit., pp. 79-80; cf. also, Phillips, op. cit., p. 250.

<sup>(2)</sup> ذكر نيكيتاس أن الأميرة فيليبا مانت كمدًا بعد سنوات قليلة من غدر اندرونيقوس بها، في حين ذكر ويليم الصورى أن اندرونيقوس قد تزوج من فيليبا ثم طلقها. عن ذلك انظر:

Niketas, op. cit.,p.79; William of Tyre,op.cit., Vol.2, pp. 316-3 17. وعن وصول أندرونيقوس إلى مملكة بيت المقدس. انظر:

Ibid., p. 345, cf. also, lilie, op. cit., p. 194.

بسبب بعدها النسبى عن مناطق النفوذ البيزنطى إذا ما قورنت بانطاكية فحسب، بل ليواصل نكايته بالإمبراطور مانويل أيضًا. ولكن إذا كانت هذه هى الأسباب التى حدت بأندرونيقوس أن يلتمس اللجوء لدى مملكة بيت المقدس، فما هى الدوافع التى أدت بالملك عمورى إلى استضافته فوق أرضه وإضفاء حمايته عليه ؟ لعل ما جلبه أندرونيقوس معه من ثروة كبيرة من الأموال، فضلاً عن أعداد لا بأس بها من القوات هى التى دفعت الملك عمورى إلى قبول لجوئه في المملكة نظراً لحاجته الماسة إلى ذلك خاصة وقد عاد لتوه من حملته على مصر، فضلاً عن استفادة المملكة بما يتمتع به أندرونيقوس من مواهب خاصة في الناحية العسكرية، وسد عجز المملكة من القادة الذين يتولون حكم إقطاعاتها الشاغرة (1).

وبعدما رحب الملك عمورى بأندرونيقوس منحه حكم إمارة بيروت كإقطاع له، غيرأن أندرونيقوس لم يبد كبير اهتمام بأمور إمارته الجديدة بل كان حكمه لها صورياً، في حين صب كل جهده في كيفية النيل من الإمبراطور مانويل، فنجده يدخل في علاقة غرامية جديدة مع الأميرة ثيودورا Theodora ابنه أخى مانويل وأرملة الملك بلدوين الثالث. ورغم فارق السن الكبير بينهما - حيث كان أندرونيقوس يبلغ السابعة والأربعين من عمره في ذلك الوقت 1167 م/ 562 هـ وكانت ثيودورا شابة في مقتبل العمر وعلى قسط وافر من

<sup>(1)</sup> ومن الجدير بالذكر أن أندرونيقوس أخذ ما جمعه من ضرائب من قيلقية وقبرص وذهب بها إلى مملكة بيت المقدس وبرفقته أعداد لا بأس بها من فرسان. كما أن إمارة بيروت كانت في ذلك الوقت تحت وصاية الملك عمورى. عن ذلك انظر: Niketas, op. cit., p. 78; Kinnamos, op. cit., p. 188; William of Tyre, loc.

الجمال وتملك في نفس الوقت إقطاعية عكا كميراث لها من زوجها بلدوين الثالث - فإن أندرونيقوس نجح في الإيقاع بها وإقامة علاقة آثمة معها وأصبحت عكا مقر إقامته بدلاً من بيروت فشاعت في أرجاء بيت المقدس تفاصيل تلك العلاقة (1)

وعندما ترامت إلى مسامع الإمبراطور مانويل تفاصيل تلك العلاقة تميز من الغيظ وعيل صبره وأرسل على الفور خطابًا إلى عمورى الأول ملك بيت المقدس يحته فيه على ضرورة القبض على أندرونيقوس وسمل عينيه وإرساله إلى القسطنطينية، ولكن من حسن حظ أندرونيقوس أن وقع هذا الخطاب في أيدى الأميرة ثيودورا بطريقة أو بأخرى، فأطلعته على فحواه (2)؛ لذلك رأى أندرونيقوس أنه من الحكمة مغادرة مملكة بيت المقدس على الفور والبحث عن ملحاً آخر بعيداً عن الملك عمورى، نظرًا لأن الأخير لم يكن بوسعه رفض طلب الإمبراطور خاصة وأن الظرف التاريخي يحتم عليه عدم تعكير صفو العلاقات مع الإمبراطور مانويل، لأنه هو القوة الوحيدة التي بوسعها مد يد العون خامه المملكة الصليبية أمام خطر نور الدين محمود الذي سطع نجمه بالفعل بعدما ضم إليه مدينة دمشق وأصبحت لديه من القوة ما يمكنه من تهديد الكيان الصليبي تهديداً مباشراً.

هكذا يتضح لنا أن نشاط الأمير أندرونيقوس إبان فترة إقامته في الشرق اللاتيني انصبت في المقام الأول على النكاية لابن عمه

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 395.

وعن حكم أندرونيقوس لإقطاعية بيروت وتفاصيل علاقته بثيودورا راجع: محمد محمد فرحات: بيروت ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي 1110–1291م/ 503-690هـ.. رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، الإسكندرية، 1994م، ص230–233.

<sup>(2)</sup> Niketas, op. cit., p. 80; cf. also, Phillips, op. cit., p. 250.

الإمبراطور مانويل - الذي كان سببًا في إبعاده عن وطنه كرهاً - عن طريق تلك العلاقات الآثمة التي أقامها مع ذوى قرباه من الأميرات البيزنطيات سواء في أنطاكية أو في مملكة بيت المقدس.

لم تعد مملكة بيت المقدس إذا الملاذ المناسب الذى يأمن أندرونيقوس فيه على حياته ومستقبله، فكان لزاماً عليه أن يلتمس هذا اللجوء لدى القوى الإسلامية المجاورة فتوجه بناظريه صوب دمشق حيث الملك نور الدين محمود الذى أكرم وفادته وأحسن تُزُله (1).

هذا ولم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات توضح لنا ما قام به أندرونيقوس من أعمال إبان إقامته بدمشق ولا المدة التي قضاها هناك. ويبدو أنه قد خشي على نفسه من ملاحقة الإمبراطور مانويل. فأخذ يجوب بلاط أمراء الشرق مع الأميرة ثيودورا حتى انتهى بهما المطاف إلى قلج أرسلان الثاني سلطان قونية 1156 - 1188م/ 551 - 584هـ الذي سمح له بالإقامة في بلاده واتخاذها قاعدة لشن الغارات على حدود الدولة البيزنطية (2)، مما سبب إزعاجاً كبيراً للإمبراطور مانويل الذي لم يدخر وسعاً في الإيقاع به والقبض عليه، ونجح في النهاية في إجباره على القدوم إلى القسطنطينية والمثول بين يديه طالبًا الصفح والغفران وذلك في يوليو (1180 م/ ربيع أول 576 هـ (3) منهيًا بذلك فترة لجوئه التي امتدت قرابة أربعة عشر عامًا 1166 - 1180 م/ 561 م

Ibid., p. 128; William of Tyre, op. cit., Vol. 2, p. 463.

<sup>(1)</sup> Niketas, op. cit., p. 81; cf. also, phillips, loc. cit.,

<sup>(2)</sup> Kinnamos, op. cit., p. 188; Niketas, loc. cit., and like its possible (2) لعل من أهم الأسباب التي دفعت أندرونيقوس إلى العودة إلى القسنطينية والتماس عفو الإمبراطور مانويل هو نجاح الأخير في القسبض على ثيودورا وأولاده، ورغم عفو الإمبراطور عن أندرونيقوس، إلا أنه لم يبقه معه في القسنطينية، بل منحه حكم إقليم بونطس على البحر الأسود. عن ذلك انظر:

أما إذا انتقانا إلى الحديث عن لجوء الماركيز كونراد أوف منتفرات Conrad marquis of Montferrat إلى الشرق اللاتينى، فالثابت أن شقيقه بونيفاس Boniface كان قد أرسل إلى الإمبراطور البيزنطى إسحق الثانى إنجيلوس Raakois II Angelos الإمبراطور البيزنطى إسحق الثانى إنجيلوس عليه مصاهرته فوافق الإمبراطور على العرض وأرسل إليه سفاره لإتمام زواجه من شقيقته ثيودورا Theodora، وكانت المفاجأة أن وجد المبعوثون البيزنطيون لدى وصولهم الأمير بونيفاس يحتفل بمراسم زواجه فسقط فى أيديهم ولكن خفف من وطأة الموقف عرض الماركيز كونراد - الذى توفيت زوجته حديثاً - على المبعوثين زواجه من شقيقة الإمبراطور فرحبوا بالفكرة ورافقهم لدى عودتهم إلى القسطنطينية حيث تمت مراسم الزواج فى إبريل 1187م / صفر 583ه (3).

<sup>(1)</sup> هو الابن الثاني لدوليم أوف مدونتفرات William of Montferrat أصدبح ماركيزًا بعد موت شقيقه الأكبر وليم ولعب دورًا كبيرًا في الحروب الصاليبية ولقى حتفه على أيدى الباطنية في مدينة صور. عن ذلك انظر:

Niketas, op. cit., pp. 114, 217; Ambroise, The Crusade of Richard Lion- Heart, Tr. M. Jerome, Columbia University

press, 1941, p. 21. انظر أيضاً: روبرت كلارى: فتح القسنطينية على يد الصليبيين، ترجمة حسب حبشى، مركز كتب الشرق الأوسط، القاهرة، 1964م، صٰ68؛ راجع أيضاً: سهيل ذكار: حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس، دار حسان للطباعة والنشر، 1984، ص 170.

<sup>(2)</sup> هو الابن الرابع لوليم أوف مونتفرات قاد الحملة الصليبيبة الرابعة ضد القسنطينية عن ذلك انظر: فيلهاردوين: فتح القسطنطينية، ترجمــة حســن حبشـــى، جــدة، 1982، ص61.

<sup>(3)</sup> Niketas, op. cit., p. 210. انظر أيضاً: سهيل زكار: المرجع السابق، ص170.

ولم يمض وقت طويل على زواج كونراد حتى الدلعت ثورة كبيرة يتزعمها القائد إلكسيوس براناس Alexios Branas للإطاحة بالإمبراطور إسحق إنجيلوس. وقد بلغت هذه الثورة من خطورتها أن عجز الإمبراطور عن مواجهتها واكتفى بالتحصين خلف أسوار العاصمة وذلك فى مايو 1187 م/ ربيع أول 583 هـ(1) وهذا دليل واضح على مدى ما اعترى الإمبراطورية البيزنطية من ضعف، غير أن الماركيز كونراد الذى هالمه عجز الإمبراطور ووهنه - عرض على صهره الاضطلاع بمهمة التصدى لتلك الثورة، ونجح بالفعل فى القضاء عليها والإطاحة برأس قائدها ألكسيوس براناس التى قدمها هدية لصهره فشكر له جميله وحسن صنيعه (2).

ما كاد الإمبراطور إسحق إنجيلوس يفرغ من ثورة الكسيوس براناس حتى انقلب على الماركيز كونراد محاولاً التخلص منه ؛ ريما لسطوع نجمه وذيوع صيته بعد نجاحه في القضاء على ثورة براناس أو لخشية الإمبراطور على نفسه من بقائه معه في القسطنطينية ؛ لذلك اخذ يحيك المؤامرات ضده، غيران أنباء تلك المؤامرة تسريت إلى كونراد الذي خشي على نفسه من البقاء في القسطنطينية فاضطر إلى

<sup>(1)</sup> يعتبر ألكسيوس براناس واحدًا من القادة البيرنطيين العظمام المدين أحرزوا انتصارات باهرة على النورمان لكنه لم يلق التكريم المناسب من قبل الإمبراطور لهي إسحق إنجيلوس، فتمرد عليه منتهزا فرصة عجزه عن الإمساك بزمام الأمور في الإمبراطورية وأعلن الثورة ضده وحاصره في القسطنطينية. ولمزيد من التفاصيل عن تمرد براناس انظر:

Niketas, op. cit., pp. 207-209.

انظر أيضاً: روبرت كلارى: المصدر السابق، ص68– 69.

<sup>(2)</sup> Niketas, op. cit., pp. 210-211.

مغادرتها فى جنح الظلام ميممًا وجهه صوب مملكة بيت المقدس الصليبية (1).

ولعل سلوك الإمبراطور إسحق إنجيلوس حيال الماركيز كونراد يعتبر أمراً يثير الدهشة ؛ إذ كيف يُتصور أن يكون جزاء من قدم المعروف وأنقذ البلاد من الخطر التآمر ضده ومحاولة القضاء عليه، ولكن تتلاشى هذه الدهشة عندما نعلم أن هذا السلوك لم يكن يتسم به الإمبراطور إسحق وحده، بل كان هو السمة المميزة لأباطرة الدولة البيزنطية بصفة عامة تقريباً، فالمكر والدهاء والتلون كالحرباء والترفيب والترهيب كلها وسائل اعتاد عليها الأباطرة البيزنطيون فى سياساتهم الميكيافيلية حيال خصومهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم.

لا غرو أن تسلل كونراد لواذاً من القسطنطينية ولجوءه إلى مملكة بيت المقدس، يرجع في المقام الأول إلى عدم شعوره بالأمن وخوفه على حياته، فلم تجد نفعًا مصاهرته للإمبراطور أو حتى تضحيته بنفسه وتصديه لثورة براناس التي كان من الممكن أن يفقد فيها حياته، خاصة إذا علمنا أن الإمبراطور قام بغلق أبواب العاصمة خلف كونراد بعدما خرج للتصدى للثورة. ولم تفتح تلك الأبواب إلا عندما تيقن الإمبراطور من نجاح كونراد في القضاء عليها.

غادر كونراد ميناء القسطنطينية في مركبين كبيرين بما استطاع حمله من أموال وما أمكن جمعه من فرسان وتوجه صوب مدينة عكا ظناً منه أن الأمور لا تزال على حالها بالملكة الصليبية . ولم يدر أن صلاح الدين نجح في استرداد كل مدن الملكة الصليبية - التي

<sup>(1)</sup> روبرت كلارى: المصدر السابق، ص70- 71.

جلا عنها أهلها إلى مدينة صور - بعد انتصاره الحاسم على الصليبيين في حطين 1187 م/ 583ه. وما كاد يصل إلى ميناء عكا حتى ارتاب في الأمر فرحل من فوره إلى مدينة صور التي كانت في طريقها إلى الاستسلام لصلاح الدين، وبمجرد نزوليه إلى المدينة التف الناس من حوله، وطالبوه بتولى تصريف شئونها والدفاع عنها ضد خطر صلاح الدين ؛ فانقلبت الموازين رأسًا على عقب، فبدلاً من مناشدة كونراد الصليبيين السماح له باللجوء إليهم ناشدوه هم بضرورة البقاء معهم وتصريف شئون صور إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ المملكة الصليبية ولم ينجح كونراد في إنقاذ مدينة صور فحسب، بل نجح أيضًا في .

أما فيما يتعلق بالفترة التي أقام فيها كونراد في الشرق اللاتيني - 1187 - 583 م 588 م يتمتع فيها بالهدوء والأمن السندي كان ينشده من لجوئسه، بال السمت تلك الفترة بالاضطرابات والمنازعات ؛ إذ احتدم النزاع بينه وبين جي دي لوزينيان بالاضطرابات والمنازعات ) ( 1186 - 1192 م 582 م ملك بيت المقدس الاسمى - بعد إطلاق صلاح الدين سراحه - حول وراثة

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن كيفية مغادرة كونراد القسطنطينية ووصوله إلى صور وتولى أمرها راجع: ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)، تحقيق جمال الدين الشيال، الإسكندرية 1964، ص136. انظر أضاً:

Eracles, L'Estoire d'Eracles Empereur et de Conquest de la Terre d'Outre mer, ed. (R.H.C; H. Occ.,) T. II., Paris, 1859, pp. 1-481, p. 74-78; Ernoul, Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. M.L.de Mas Latrie, Paris, 1871, pp. 179-83; cf. also, p. M. Holt, op. cit., p.58-59; W. Edbury, The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade, Ashgate, U.S.A., 1998, p. 295.

عرش مملكة بيت المقدس . وقد اتسعت دائرة هذا النزاع حتى شملت ملوكًا وأمراء وجماعات رهبانية عسكرية وكذلك الجاليات الإيطالية التجارية ، مما وضع الصليبيين على شفا جُرف هار كاد أن يهوى بهم جميعاً في غياهب المجهول .

وعلى الرغم من نجاح كونراد في الحصول على تأييد معظم أمراء الصليبيين على ترشيحه ملكاً عليهم وموافقة ريتشارد قلب الأسد Richard Lion Heart ملك إنجلترا (1189 - 1199م/ 585 - 585هـ) في نهاية الأمر على ذلك حسماً للنزاع، فإن كونراد لم يهنا بذلك الأمر، فسرعان ما لقى حتفه على أيدى الباطنية في مدينة صور في إبريل 1192م/ ربيع الآخر 588هـ قبل أن يضع التاج على مفرق رأسه (1) ليصبح كونراد اللاجئ السياسي الوحيد الذي لقي حتفه أثناء فترة لجوئه إلى الشرق اللاتيني.

Ambroise, op. cit., passim; Eracles, op. cit., T. II, Passim; Ernoule, op. cit., pp. 256-7, 267-8.

<sup>(1)</sup> انقسم الصليبيون في النزاع بين كونراد وجي إلى قسمين، ففي حين أيد جي كل من الملك رينشارد والبيازنة والداوية، أيد كونراد كل من فيليب أغسطس ملك فرنسا والجنوية ومعظم أمراء المملكة. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الصسراع راجع: ابن شداد: المصدر السابق ص98، 136، 131؛ العماد الكاتب: الفستح القسى في الفتح القدسى، تحقيق وشرح وتقديم محمد محمود صبح، القاهرة 1965م، ص89، 494، 286- 75؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بنسي أيوب، ج2، تحقيق جمال السدين الشهيال، القهاهرة، 1953م، ص82، 284، 286، 359

راجع أيضاً:

ولمزيد من التفاصيل عن أعمال كونراد في الشرق ومقتله راجع: إبراهيم خميس: الصراع على عرش مملكة بيت المقدس ومقتل كونراد دي مونقوات 1188=

هذا ولم يقتصر اللجوء السياسي في الشرق اللاتيني على الرجال فحسب، بل شاركتهم النساء ذلك الأمر أيضاً. وتُعد الأميرة جوليانا جارنييه GulianaGrenier سيدة فيسارية 1193 - 1213 في 589 - 610هـ نموذجاً واقعياً لذلك أ؛ فالثابت أن صلاح الدين نجح في استرداد فيسارية من أيدي أميرها جوتييه الثاني 1181 م 583 هـ الذي لجأ الثاني المدينة صور وأقام بها إلى أن جاءت الحملة الصليبية الثالثة فشارك في حصار مدينة عكا، ولكنه قضى نحبه هناك (2).

وعندما نجح ريتشارد قلب الأسد في استرداد قيسارية من أيدى المسلمين في 31 أغسطس 1191 م/ 8 شعبان 587 هـ منحها

<sup>-1192</sup>م/ 584 - 588هـ.، "دراسات في تاريخ مصر البيزنطية"، دار المعرفــة الجامعية، الاسكندرية، 1966، ص63- 81.

Cf. also, Louise and Jonathan Riley-smith, The Crusades Idea and Reality 1095-1274, Edward Arnold, London, 1981, p. 21.

<sup>(1)</sup> تعد الأميرة جوليانا إحدى أميرات أسرة جارنييه التى منحها بلدوين حكم إقطاعية قيسارية 1110م/ 503هـ والجدير بالذكر أن الأميرة جوليانا نزوجـت مــرتين الأولى من جى سيد بيروت Gye of beirut والثانية مــن إيمــار دى لايــرون Aymar de Loiron بعد استعادتها لقيسارية 1193م/ 588هـ. ولمزيد مــن النقاصيل راجع:

Du Cange, op. cit., p. 279; cf. also, La Monte, op. cit., p. 152. انظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: ثاريخ قيسارية الشام في العصر الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية 1990، ص 76؛ أسامة زكى زيد: صيدا ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي، الإسكندرية، 1981م، ص 134.

<sup>(2)</sup> Du Cange, Loc. cit.,

ترجح بعض المراجع الغربية وفاة جوتبيه الثاني في الفترة ما بين يوليو 1189 . وبوليو 1191، عن ذلك انظر :.Tibble, Op. Cit., P. 118

للأمير جودفري دي لوزينيان Godfrey de Lusignan شقيق حي Guy ملك بيت المقدس مخالفاً بذلك قانون الوراثة المعمول به في المملكة؛ إذ كان ينبغي على الملك ريتشارد أن يُسلم قيسارية إلى الأميرة جوليانا بدلاً من الأمير جودفرى ؛ حيث أنها الوريثة الشرعية للإقطاعية بعد وفاة شقيقها جوتييه الثاني الذي لم يكن له وريشاً ذكراً يخلفه (1). ولعل الملك ريتشارد رأى أن الظروف السياسية الراهنة لا تحتمل وجود سيدة على رأس الحكم، إذ لا تزال المعارك الضارية تدور رحاها بينه وبين صلاح الدين، ولم تضع الحرب أوزارها بعد، وليس بوسع جوليانا خوض غمار المعارك الحربية والتصدى لمسلاح الدين ؛ لذلك آشر إسناد حكم قيسارية إلى الأمير جودفرى بدلاً منها لحاجة الإقطاعية الماسة لرجل يتولى حكمها وقيادتها في تلك الفترة العصيبة .

لا جرم أن ما قام به الملك ريتشارد مهمًا كان مُعررًا نُعد انتهاكاً لقوانين الوراثة في المملكة الصليبية، ولا شك أنه أثار حنق الأميرة جوليانا وغضبها مما دفعها إلى اللجوء إلى صلاح الدين طالبة حمايتها ومساعدتها في استعادة إرثها . وقد رحب صلاح الدين بهذا اللجوء واعتبره فرصة لتعميق الخلافات بين الصليبيين بعضهم بعضاً. ومما يؤسف له حقاً أن المصادر المتاحة لم تمدنا بمعلومات توضح لنا أعمال الأميرة جوليانا إبان الفترة التي لجأت فيها للمسلمين - التي لا تقل بحال من الأحوال عن عام بأكمله- واكتفت بالإشارة إلى نجاح صلاح

<sup>(1)</sup> Ambroise, op. cit., p. 486.

ولمزيد من النفاصيل عن توانين الوراثة ومشكلاتها في بيت المقدس راجع: عبد الحفيظ محمد على: مشكلات الوراثة في مملكة بيت المقدس وأثرها على تــــاريخ الحركة الصليبية 1131-1187 م، دار النهضة العربية للنشر والطبع، القـــاهرة، .1984، ص7- 14.

الدين في إعادتها إلى حكم فيسارية، ولعل ذلك تم أثناء المفاوضات التي جرت بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد وانتهت بصلح الرملة سبتمبر 1192م / شعبان 588 هـ، وبذلك استعادت جوليانا حقها وعادت ثانية لحكم إقطاعيتها (1).

ومن العرض السابق يمكننا القول أن مصطلح "اللجوء السياسي" رغم أنه يبدو حديثًا نسبيًا فإن مدلولاته تنطبق تماماً على هذا النوع من اللجوء إبان الفترة موضوع الدراسة . وقد تركز في الأغلب في مملكة بيت المقدس دون غيرها من الإمارات الصليبية، ولعل هذا أمر طبيعي نظراً لأن المملكة تُعد الأكبر والأقوى في المنطقة التي بوسعها توفير الملجأ والحماية للاجئين السياسيين لما تتمتع به من نفوذ وقوة مقارنة بغيرها من الإمارات الصليبية . كما يمكننا القول أن دوافع اللجوء السياسي التي أوضحتها هذه الدراسة تكاد تكون هي نفسها في عالمنا المعاصر.

<sup>(1)</sup> Eracles, Op. Cit., T. II, P. 138

## القصل الخامس

الدور السياسي للكرديناك بلاجيوس في الحملة الصليبية الخامسة على مصر

1221-1218م 618-615هـ

الحقيقة أن الحروب الصليبية ما هي إلا فكرة من بناة أفكار البابوية، فقد ولدت من رحمها، وهي التي دعت إليها وأعلنت عنها وتكفلت برعايتها، وبثت رجالها في أرجاء الغرب الأوربي يدعون إليها ليلاً ونهاراً. كما تأسست جماعات الرهبّان العسكرية التي لعبت دوراً هاماً وخطيراً على مسرح الأحداث السياسية في الشرق اللاتيني إبان تلك الفترة. ولم تكن الشئون الدينية هي وحدها المهمة التي أضطلع بها رجال الدين في الحروب الصليبية فحسب، بل اضطلعوا كذلك بالشئون السياسية والعسكرية وكان لهم باع طويل في هذا المجال أيضاً، فقد اشترك العديد من رجال الدين والأساقفة في المعارك الحربية التي دارت رحاها في الشرق وخاضوا غمار حروبها واكتووا بنيرانها وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر (1). ولعل ما قام به الكردينال بلاجيوس رجال الدين من مهام .

<sup>(1)</sup> الجدير بالذكر أن رجال الدين على اختلاف رتبهم اشتركوا في كثير من المعارك التي دارت رحاها بين الصليبين والمسلمين ، ومن تلك المعارك : معركة حران مايو 1104م / شعبان 497هـ حيث اشترك فيها كل من إبرمار بطريرق بيت المقدس و بندكت رئيس أساقفة الرها و برنارد بطريرق أنطاكية . ولمزيد مسن التفاصيل عن تلك المعركة ودور رجال الدين فيها راجم :

Matthieu d'Edesse , op.cit., pp. 1 - 150, p. 72 ; Albert d'AIX, op.cit , pp. 265 - 713, pp. 614- 15 ; A.S.C. pp. 69 - 101, p. 80

انظر أيضاً : محمد محمد فرحات : معاقبل أعبالي الفيرات بسين المسلمين والصليبيين 1097 - 1151م / 491 - 546هـ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، الإسكندرية ، 1988، ص 155 - 163.

واعتباراً من القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري، أخذ الغرب الأوربي يوجه فاظريه إلى مصر ويرسل إليها الحملات العسكرية الواحدة تلو الأخرى، لإدراكه أن مفاتيح بيت المقدس موجودة في هذه البلاد، وأن صلاح الدين لم يكن بوسعه تحقيق ما حققه من انتصارات الا بعد استحواذه على مصر وتسخيره كافة إمكاناتها المادية والبشرية لصالح مشروعه الكبير. فلا عجب إذاً أن نرى الأساطيل الصليبية تمخر عباب البحر في طريقها إلى الأراضي المصرية في محاولة منها للاستيلاء عليها وانتزاعها من أيدي أهلها. وخير دليل على ذلك قيام الحملة الصليبية الخامسة وتوجهها أولاً إلى بلاد الشام ثم انتقالها بعد ذلك إلى الأراضي المصرية بقيادة جان دي برين الملك الإسمي لبيت للقدس، ثم لحاق الكردينال بلاجيوس وبقية القوات بالحملة فيما بعد (1). فمن هو الكردينال بلاجيوس؟ وما هي ملامح شخصيته ؟ وما طبيعة الدور السياسي الذي اضطلع به إبان تلك الحملة ؟.

ولد بلاجيو جالفاني Pelagio Galvani - بلاجيوس - يق مدينة صغيرة تدعى جماريز ,Guimaraes بالقرب من براجا Pedro بالبرتغال Portugal حوالي سنة 1165م وهو ابن بدرو جالفيو

<sup>(1)</sup> ابن المقفع: تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة ، تحقيق: عبد العزيز جمال الدين ،10 ج، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بدون تساريخ ، ج8، ص 99- 10 اولمزيد من النفاصيل عن الحملة الصليبية الخامسة وأسباب قيامها والنثائج التي تمخصت عنها راجع: محمود عمران: الحملة الصليبية الخامسة ، حملة جان دي برين على مصسر 1218 – 1221م / 615 – 618 هـ.. ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1985؛ محمد الشيخ: عصر الحروب الصسليبية فسي الشرق ، الإسكندرية ، 1987، ص 445 – 469.

وماريا بيرس . Maria Pires . ونحن لا نعرف الكثير عن حياته الأولى، بيد أنه التحق بالنظام البندكتي يخ دير القديس جرينا يخ سانتا مارينا دا كوستا Santa Marinha da Costa حوالي عام 1178 وهو يخ الثالثة عشرة من عمره (2). ودرس اللاهوت يخ جامعة باريس، حيث كان زميلاً للدراسة لبابا المستقبل إنوسنت الثالث (3)، ثم عاد بعد ذلك إلى البرتغال البرتغال

Holt, op. cit., p. 63; Antony Leopold, How to Recover the Holy Land, Ashgate, Englad, 2000, p. 64.

(2) اختلفت المصادر في تحديد أصل الكردينال بالجيوس ، فمنها من أرجعه إلى البرتغال، ومنها من ارجعه إلى أسبانيا ومنها من أرجعه إلى مدينة ليون بفرنسا . وللمزيد راجع :

Antonio García, La canonística ibérica (1150–1250) en la investigación reciente, (Bulletin of Medieval Canon Law), II, 1981, pp. 41–75, pp. 54–55.

انظر أيضاً : ريمون ستانبلوي : مفاتيح أورشليم القدس حملتان صليبيتان على مصر 1200 – 1250، ترجمة عايدة الباجوري ، مراجعة وتقديم : إسحق عبيد، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 2004، ص101 – 102 ؛ رانسيمان : تاريخ الحملات الصليبية ، ترجمة : نور الدين خليل ، 3 ج، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 1998، ج 3 ، ص 200.

(3) تبوأ منصب البابوية واحد من ألمع البابوات الذين تولوا هذا المنصب في العصور الوسطي وهو لوثر أوف سيجني Lother of segni الذي عرف باسم البابا

<sup>(1)</sup> بلاجيو جلفاني هي الصيغة اللاتينية ، لاسم الكرديدال بلاجيـوس . وهنساك عدة Pelagio Galvao مسميات أخرى أوردتها المراجع منها : بلاجيـو جلفـاو Pelagio di Santa بلايو جيتان Pelayo Gaytan، بلاجيو دي سانتا لوشــيا Pelagio di Santa بلاجيوس أوف البانو Pelagios of Albano، بلاجيوس أوف البانو Pelagius of St. Lucia لوشــيا Pelagius of St. Lucia و بلاجيــوس ألبانســيس Albanensis

حيث عمل محاضراً لللاهوت. وقد أرسله الملك سانشو الأول Sancho I ليقدم فروض الطاعة للبابا إنوسنت الثالث، الذي أبقاه معه في روما، وظل يعمل بالبلاط البابوي Curia طوال الفترة المتدة من 4 مايو 1207 إلى 26 يناير 1230م. وفي 1213 م أرسله البابا إنوسنت الثالث في مهمة دبلوماسية لمدة عامين لتسوية مسألة الكنائس اليونانية - الأرثوذكسية - في إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية، بيد أنه لم يصب نجاحاً إلا في إثارة المزيد من العداوة المريرة لروما . وبعد مضي للاث سنوات انتخب بطريرق لكنيسة أنطاكية ، إلا أن الكنيسة المقدسة لم تصدق على انتخابه لهذا المنصب . وفي 1227 أشرف على انتخابات البابا جريجوري التاسع (1) . كما كان أحد قادة الجيش البابوي إبان الصراع مع الإمبراطور فردريك الثاني

<sup>-</sup>إنوسنت الثالث . وهو ينحدر من عائلة رومانية عريقة هي عائلة كونتي Conti سادة مقاطعة سيجني ، وكان يبلغ السابعة والثلاثين من العمر حين تولي منصب البابوية ولمزيد من التفاصيل عن حياة البابا إنوسنت الثالث وشخصيته وأهم أعماله راجع :

Jane Sayers, InnocentIII, leader of Europ 1198 - 1216, U.K., 1994, P. 16; Jacob E, InnocentIII, in C.M.H. ed. Hussey, London, 1975, Vol. VI, P.P. 1-6; Scala Florance, Pope Innocent III, ed, Jonthan Riley Smith, in "The Oxford Illustrated History of the Crusades" Oxford University Press, 1995, pp. 116 - 117.

أنظر أيضا : محمد محمد فرحات : العلاقات بين البابوية والكنيسة الإنجليزيــة في ضوء خطابات البابا إنوسنت الثالث 1198 – 1216م ، الإنسانيات ، العــدد 18. كلية الأداب جامعة الإسكندرية ، فرع دمنهور ، 2004، ص 111 – 153.

<sup>:</sup> المزيد من التفاصيل عن شخصية البابا جريجوري التاسع وأهم اعماله راجع (1) Popes of Rome from Saint Peter, the First Bishop, to Pius the Ninth, the Present Pope, tr. From French of, L. Marie de Cormenin, vol, I, Philadelphia, 1851, pp. 467 – 72.

الفترة من 1229 - 1230م. وتوفي في مونت كاسينو Mounte الفترة من 229م، وتوفي في مونت كاسينو Cassino في الثلاثين من ينايز سنة 1230م، عن عمر يناهز الخامسة والستين ودفن هناك (1).

كان بلاجيوس رجلاً ذا شخصتية قوية وإرادة صلبة، وكان متبحراً في العلوم اللاهوتية مثقفاً وعلى درجة عالية من الكفاءة الإدارية، بيد أنه كان مغروراً معتداً بنفسه متكبراً ومتشبساً برأيه . وكان محباً للترف والبزخ، مفضلاً اللون الأحمر على سائر الألوان، فكان يحب إرتداء الملابس ذات اللون الأحمر من رأسه إلى أخمص قدميه، حتى أن سرح حصانه كان هو أيضاً من ذات اللون "2".

وفي سنة 1218م / 615هـ، قام البابا هونوريوس الثالث المحالة الم

<sup>(1)</sup> ولمزيد من التفاصيل عن شخصية الكردينال بالجيوس ونشاطه راجع:

Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the 13th Century, Cambridge Uneversity Press, 1971.pp. 276 – 321.

 <sup>(2)</sup> ريمون ستانبلوي : المرجع السابق ص101 - 02 ؛ رانسيمان : المرجع السابق ،
 ج3، ص 200.

<sup>(3)</sup> لمزيد من التفاصيل عن شخصية البابا هونوريوس الثالث راجع:

Popes of Rome, pp. 464 – 467.

<sup>(4)</sup> Oliver of Padenborn, The Capture of Damietta, tr. John J. Cavigan, Philadelphia, 1968, p. 29

615هـ وصل المندوب البابوي إلى جيزة دمياط مع إمدادات كبيرة من الصليبيين محمولة بحراً بعد قيام البابا بدفع مبلغ 20 ألف مارك فضني نظير نقلهم من برنديزي بجنوب إيطاليا حيث كانوا مجتمعين هناك منذ عام تقريباً (1).

وما أن وطأت أقدام الكردينال بلاجيوس أرض مصر حتى دخل في صراع مرير مع جان دي برين Jane de Brienne ملك بيت المقدس والقائد العسكري للحملة حول زعامة القوات الصليبية الأمر الذي أنذر بأوخم العواقب وألحق بالحملة الصليبية أبلغ الضرر إذ كان بلاجيوس متغطرساً بطبعه متعصباً لرأيه، وقد أعطى لنفسه سلطة تفوق بكثير السلطة التي خولها له البابا هونوريوس الثالث، وتعالى على الملك جان وأعلن أن الصليبيين جنود الرب ويجب الا يخضعوا إلا لسلطة الكنيسة، وبالتالي فهم خاضعون له باعتباره ممثل البابا في الحملة . كما أنه لم يتقبل الملك جان دي برين قائداً للصليبيين، ولم ير فيه الشخصية التي بوسعها أن تجذب القوات الصليبية المتعددة الجنسيات حولها وليس ذلك فحسب، بل كان يرى أن جان دي برين ليس ملكاً حقيقياً بل مجرد وصي على ابنته الملكة إيزابيلا — يولاند — من زوجته الراطة ماريا (2).

<sup>(1)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., p. 29. cf. also, Robert Jones, A Brief History 1095 – 1291, 2004, p. 21; Proctor, History of the Crusades, Philadelphia, pp. 367 – 68.

وعن وصول الصايبيين إلى مصر وإقامتهم بجيزة دمياط راجع: الخريطةرقم (2)

<sup>(2)</sup> والجدير بالذكر أن جان دي برين حضر إلى عكا سنة 1210م ، حيث تزوج من ماري ابنة الملكة إيزابيل ، وبذا أصبح ملكاً على بيت المقدس . وكانت مــــاري=

وعلى ضوء هذه التفسيرات اعتبر بلاجيوس نفسه قائداً للحملة كلها، وأعلن أنه عندما يأتي الإمبراطور فردريك الثاني - الذي وعد باللحاق بالحملة - ستسند إليه القيادة. وظل هذا الصراع قائماً طوال مدة بقاء الصليبيين في مصر، وزاد من هذه المشكلة إنحياز رجال الدين والجماعات العسكرية الرهبانية والإيطاليين إلى جانب بلاجيوس، وانضمام فرسان بيت المقدس والفرنسيين والإنجليز والألمان إلى صف الملك مما جعل الجبهة الصليبية تبدو وقد انقسمت إلى قسمين، يخضع كل منهما لطرف من طرفي الصراع (1)

أخذ الصراع بين بلاجيوس والملك جان دي برين في التصاعد يوماً بعد يوم، وزاد من حدته حالة الخمول النسبي التي سادت المعسكر الصليبي بعد استيلائهم على برج السلسلة في 24 أغسطس 1218م / 29 جماد الآخر 615هـ، بالإضافة إلى فشل كافة العمليات العسكرية

<sup>-</sup> حين تزوجها جان دي برين في السابعة عشر من عمرها ، بيد إن المنية سرعان ما وافتها بعد وضعها لابنتها إيزابيل أو يولاند سنة 1212م، فتولى جان الوصاية على ابنته لحين بلوغها سن الرشد وزواجها . وللمزيد راجع: Eracles, op.cit., p. 407.

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن الإيطاليين إنحازوا إلى جانب بلاجيوس لأنهم كانوا يطمعون في احتكار التجارة مع مصر ، أما الداوية والاستارية فقد إنحازوا ايضاً إلى جانب بلاجيوس لانهم كانوا يعلمون أن لا جدوى من اخذ القدس بدون الكرك والشوبك اللتين تتحكمان في الطريق التجاري الصحراوي إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة . فضلاً عن أن بيت المقدس كانت خراب وأرض مفتوحة لا يمكن الدفاع عنها . وللمزيد راجع : محمود عمرن : المرجع السابق ، ص 210. محمد الشيخ : المرجع السابق ، ص 457. انظر أيضاً :

Proctor, op. cit., p. 369.

للعبور إلى الضفة الشرقية للنيل حيث تقع مدينة دمياط<sup>(1)</sup>. وقد أدى هذا الفشل إلى المناداة بزعامة جديدة تتولى قيادة الحملة، واستغل بلاجيوس هذه الحالة النفسية التي تسيطر على المعسكر الصليبي وتمكن من السيطرة على الموقف، وتولى أمر القيادة يسانده في ذلك كافة رجال الدين والجماعات العسكرية، وأعلن الصيام لمدة ثلاثة أيام متتالية داخل المعسكر الصليبي وأمر رجال الدين بالوقوف حفاة أمام الصليب مبتهلين للرب طالبين العون للقوات الصليبية (2).

لم تقف المصاعب التي واجهت الكردينال بلاجيوس عندفشل الصليبيين في الاستيلاء على مدينة دمياط فحسب، بل تعد الأمر إلى تعرض الصليبيين أثناء مقامهم بمصر إلى عدة كوارث منها تلك العاصفة الهوجاء التي هبت في ليلة 29 نوفمبر 1218 دفعت بمياه البحر إلى المنطقة المنخفضة حيث يوجد المعسكر الصاليبي، فاغرقت المياه كل الخيام، وأتلفت المؤن، ونفقت الخيول، وتحطمت سفن كثيرة، ودفعت المياه بسفن أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين. وإذاء هذا

<sup>(1)</sup> ولمزيد من التفاصيل حول نجاح الصليبين في الاستيلاء على برج السلسلة راجع: جاك دي فيتري : رسائل جاك دي فيتري دراسة وثائقية في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 1200 – 1240 ، ترجمة وتعليق ودراسة : عبد اللطيف عبد الهادي السيد ، بدون تاريخ ، ص 103. – 104 ابن المقفع : المصدر السابق ، ج8، ص 112 – 115 ، 117 – 20. انظر أيضاً: ماير : تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة وتعليق : عماد الدين غانم ، نقديم ، نجاح صدلاح الدين القابسي، منشورات الفاتح للجامعات ، ليبيا ، 1990، ص 314 – 315. انظر أيضاً صورة البرج في آخر البحث .

<sup>:</sup> المصدر السابق ، ص 106. انظر أيضاً : (2) جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص 106. انظر أيضاً : Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit., p. 166.

الموقف العصيب أمر بلاجيوس ببناء حاجز على وجه السرعة واستخدم في بنائه كافة أنواع الحطام الذي نجم عن تلك العاصفة، سواء أكانت أشرعة سفن محطمة أوجثث خيول نافقة وغيرهما لزيادة تعلية الحاجز (1).

وقبل أن يكتمل إصلاح المعسكر تفشى في الجيش وباء خطير، فكان الصليبيون يعانون من حمى مرتفعة وتحولت جلودهم إلى اللون الأسود وحصد الوباء أرواح سدس الجنود على أقل تقدير، وبات الناجون من الوباء في حالة من الضعف والاكتئاب . وكان من حسن حظ الصليبين أن عان المسلمون من مثل ما عان الصليبيون منه (2).

وفي الأول من فبراير 1219 م / 24 ذي القعدة 615هـ لاحظ بلاجيوس ارتفاع الروح المعنوية للجيش الصليبي وأن هناك نشاطاً ملحوظاً بين قواته، فأخذ يستعد للهجوم على المعسكر الإسلامي، وأعد لهذا الغرض قلعة عائمة أطلق عليها "الأم المقدسة " Holy Mother، وهي عبارة عن ست سفن مثبتة مع بعضها البعض في شكل ثلاث صفوف متوازية . ثم ثبتوا عليها الصواري و زودوها بالآلات والرجال (3). وبدأ الهجوم على المعسكر الإسلامي عن طريق الخليج الأزرق يوم السبت المواقى 2 فبراير 1219م / 25 ذي القعدة 615هـ وتصدت لهم القوات الإسلامية وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا . وعندما حاول الصليبيون

<sup>(1)</sup> ابن المقفع : المصدر السابق ، ج8، ص 130 ~ 131؛ جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص 105.

<sup>(2)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp. 32 – 3; Roger of Wondover, op. cit., p. 413. Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit., p.167.

<sup>(3)</sup> ابن المقفع: المصدر السابق، ج8،ص 132.

إعادة الكرة مرة أخرى، عملت الرياح العاتية التي هبت والأمطار الغزيرة التي هطلت على إرجاء الهجوم لوقت لاحق تكون فيه الطروف المناخية أكثر مواتاة (1).

ونتيجة لسقوط برج السلسلة في أيدي الصليبيين، وأمام محاولاتهم المتكررة ضد دمياط، وخشية أن تسقط المدينة في أيديهم، تقدم الملك الكامل محمد ( 1218 - 1238م / 615 – 635هـ) بعرض الملح على الصليبيين، فعرض عليهم التنازل عن كل ما فتحه صلاح الدين من مدن بما فيها بيت المقدس باستثناء قلعتي الكرك والشوبك، مقابل الرحيل عن دمياط (2) بيد أن الكردينال بلاجيوس رفض هذا العرض، في حين قبله جان دى برين ملك بيت المقدس (3).

<sup>(1)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp. 33 - 4; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 415.

انظر أيضاً : ماير : المرجع السابق ، ص 315 - 16.

<sup>(2)</sup> ولعل من أهم الأسباب التي حدت بالكامل محمد لعرض الصلح على الصليبيين أنه كان على علم بما عليه دمياط من وضع حرج خاصة بعد عجزه عن توصيل النجدات العسكرية إليها وقطع الإمدادات عنها منذ عدة أشهر . وكان يأمل في إمكانية التفاوض والانتهاء إلى حل قبل سقوط المدينة التي سوف يزيد استسلامها من مطامع الفرنجة . ولمزيد من التفاصيل عن أوضاع دمياط أنساء حصسار الصليبيين راجع : جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص 108 - 109؛ ابن المقفع : المصدر السابق ، ج8، ص160. انظر أيضاً : عبد اللطيف عبد الهادي: الحروب الصليبية من خلال كتابات جاك دي فيتري خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 1201 - 1240م ، المكتب الجامعي الحديث، 2006،

<sup>(3)</sup> Eracles, op. Cit., pp. 338 -39; Cf. also, Holt, op. cit., p. 63. انظر أيضاً : محمود عمرن : المرجع السابق ، ص239.

أخذت القوات الصليبية المرابطة أمام دمياط تتمامل من طول مقامها قبالة المدينة دون أن تتمكن من إقتحامها وأبدوا تزمرهم من طول فترة الحصار التي امتدت لخمسة عشر شهراً، مما دفع بأعداد كبيرة من الصليبيين إلى التفكير بالعودة إلى بلادهم معتقدين أنهم بروا بقسمهم الصليبي بعد استيلائهم على برج السلسلة، إلا أن المندوب البابوي بلاجيوس عمل على منع رحيل هذه القوات، واستعمل كل سلطاته للحيلولة دون ذلك أو على الأقل تأجيل رحيلهم، ولكن ذهبت جهوده أدراج الرياح ولم تفلح في تخويف أو إقناع الصليبيين بالعدول عن الرحيل إلى أوطانهم (1).

كان على قادة الحملة أن يهدئوا من روع الصليبيين، ويمتصوا غضبهم عن طريق القيام بعمل حربي ضد المسلمين. ففي 26 مايو 1219 / 10 ربيع أول سنة 616هـ، اقترح جان دي برين شن هجوم كبير على دمياط والمعسكر الإسلامي في وقت واحد، بيد أن المندوب البابوي رفض الإقتراح، وبدلاً من ذلك شن الصليبيون هجوماً برياً عنيفاً على دمياط، بيد أن الحامية الإسلامية الموجودة بها تمكنت من التصدي له، الأمر الذي دفع بالكردينال بلاجيوس أن يقود حملة بحرية ضد المدينة بعد فشل الهجوم البري عليها، ولكن تمكنت الحامية الإسلامية المرابطة في دمياط من صد هذا الهجوم أيضاً مستعينة في ذلك بالنار الإغريقية التي كبدت الصليبيين خسائر فادحة، وعادت السفن الصليبية خائبة من حيث أنت (2).

<sup>(1)</sup> جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص 112. لنظر أيضاً : ماير : المرجع السابق ، ص 316.

<sup>(2)</sup> ابن المقفع : المصدر السابق ، ج8،ص155. انظر أيضاً : Antony Leopold, op. cit., p. 93.

استغل المسلمون سوء الأوضاع التي تدور داخل المعسكر الصليبي، وأخذوا يشددون من هجماتهم عليه منزلين بالصليبيين قاصم ضرباتهم (1) وأمام ازدياد الهجمات الإسلامية ، اقترح الملك جان دي برين تشديد الهجوم على دمياط، في حين إقترح الكردينال بلاجيوس مهاجمة معسكر المسلمين في فرسكور، وانقسم الصليبيون إلى حزيين، حزب يؤيد بلاجيوس، وحزب يؤيد جان دي برين، وقد انتصر رأي بلاجيوس، وتم الزحف على المعسكر الإسلامي في فرسكور، الذي تركه المسلمون خالياً خدعة للصليبيين . وعندما وصل الصليبيون إلى المعسكر وجدوه خالياً خدعة للصليبيين . وعندما وصل الصليبيون أغسطس 1219 / 16 جماد ثان المسلمين فاستولوا عليه في 29 يتداولون في أمر البقاء في المعسكر تلك الليلة أو العودة ثانية إلى معسكرهم، إذا بالمسلمين يباغتونهم وينزلون بهم أشد الهزيمة . وقد أسهبت المصادر الغربية في ذكر تفاصيل تلك المعركة مثل تاريخ هرقل وروجر أوف وندوفر (2).

ورغم الانتصار الكبير الذي أحرزه المسلمون على الصليبيين في فارسكور إلا أن الملك الكامل جدد عرض الصلح السابق عليهم، إلا أن بلاجيوس رفض هذا العرض أيضاً، بينما قبله الملك جان دى برين (3)

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن تلك العمليات العسكرية راجع: جاك دي فيتري: المصدر السابق، ص110 - 12؛ ابن المقفع: المصدر السابق، ح8،ص157 - 158.

<sup>(2)</sup> Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 418; Eracles, op. Cit., p.340.

<sup>(3)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., p341; Letter of Hermann of Salza, Annales Melrosenes, in (M.G.H., SS.,) vol. 27, p. 439; Eracles, op. Cit., p. 34.

وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة التي شنها الصليبيون على دمياط للاستيلاء عليها، إلا أن اليأس لم يتسرب إلى قلب الكردينال بلاجيوس، بل أصر في عناد على ضرورة إسقاط المدينة مهما كانت التضحيات. والحقيقة أن الفضل يرجع إليه في استيلاء الصليبيين على دمياط، فقد قاد في 5 نوفمبر 1219 / 25 شعبان 616هـ فرقة مختارة من الصليبيين، واستطاع أن يجتاز بهم الخندق الذي كان يحيط بدمياط ويصل إلى أسوار المدينة ويدخلها دون مقاومة من أهلها، الذين كان قد أصابهم الوهن بسبب تفشي الطاعون في أرجاء المدينة، وقضى على معظم أهلها ولم يبق منهم سوى عدة ألوف لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة بعد ان كان عددهم عند بداية الحصار يبلغ 60 ألف مقاتل (1).

وعندما دخل الصليبيون دمياط وجدوها مدينة للأشباح ؛ فجث الموتى غصت بها الشوارع والطرقات، وقد انبعثت منها روائح كريهة لعدم وجود من يقوم بدهنها، كما وجدوا الأطفال في أحضان أمهاتهم يطلبون منهن الطعام ولا يعرفون أنهن فارقن الحياة، وغير ذلك من مناظر تنفطر من قسوتها القلوب، وقد ضرينا عن ذكرها صفحاً لقسوة بشاعتها، ومع ذلك لم يرقب الصليبيون في أهالي دمياط الذين بقوا على

انظر أيضاً: حسن عبد الوهاب: تاريخ جماعة الفرسان الثنوتون في الأراضي المقدسة حوالي 1190 – 1291م / 586 – 690هـ. ، دار المعرفة الجامعيــة ، الإسكندرية ، 1889، ص 167.

<sup>(1)</sup> جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص110 - 112؛ ابسن المقفع : المصدر السابق، ج8، ص160 ، 165. انظر أيضاً : Holt, op. cit., p. 63

قيد الحياة إلا ولا ذمة، ولم يرعوا صغيراً ولا كبيراً، بل بذلوا سيوفهم فيد الحياة (1).

ويا ليت الأمر تؤقف عند ذلك فحسب، بل قام الصليبيون بتحويل مسجد دمياط الكبير إلى كنيسة، واقترفوا أبشع الجرائم داخله، فاغتصبوا النساء المسلمات، ودنسوا بأقدامهم الكتب الدينية ومزقوا المساحف. كما قاموا بتعميد أكثر من 400 طفل من أطفال المسلمين وغير ذلك من جرائم يندى لها الجبين (2).

والسؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث أين كان رجال الدين الصليبين وما كان موقفهم من تلك الجرائم التي أرتكبت في حق مسلمي دمياط ؟ الحقيقة إن تلك الجرائم التي ارتكبها الصليبيون تحت سمع و بصر رجال الدين وعلى رأسهم المندوب البابوي بلاجيوس بل بمباركة منه، رغم أنه لا يوجد دين وضعي ولا سمأوي يقر بهذه الجرائم الشنيعة التي تعد في أيامنا هذه بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

ومهما يكن من أمر، تجدد الخلاف مرة أخرى بين بلاجيوس والملك جان دي برين حول ملكية مدينة دمياط. فرأى جان

<sup>(1)</sup> سبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: ج8، ق. 2،حيدر أباد، الدكن، 1951، ص 603 ؛ أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، 2ج في مجلد واحد، القاهرة، مطبعة وادي النيل، 1287 - 1288هـ، ج1، ص 117؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، شره وعلق عليه: محمد مصطفى زيادة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1934، ج1، ق.1، ص 202.

<sup>(2)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp48 – 54 المرجع السابق ، ص 135 – 136. انظر أيضاً : ريمون ستانبلوي : المرجع السابق ، ص

دى برين أنها تئول إلى مملكة بيت المقدس بينما رأى بلاجيوس أنها تتول إلى الكنيسة الغربية على اعتبار أنه هو السبب الرئيسي في الاستيلاء عليها . إلا أن البابا قضى بأن تتول ملكيتها إلى مملكة بيت المقدس، مما أوغر صدر الكردينال بلاجيوس ضد الملك جان دى برين (1) . وزاد من حنق المندوب البابوي أيضاً ، الاختلاف حول ما ينبغي عمله بعد الاستيلاء على دمياط، ففي حين رأى بلاجيوس أن تواصل القوات الصليبية الزحف مباشرة صوب القاهرة دون إيطاء، مستغلة حالة الفوضس والارتباك التي تسود المسكر الإسلامي، رأى الملك جان ضرورة البقاء في دمياط وتحصينها ريثما يحضر الإمبراطور فردريك الثاني . وقد تغلب رأى الملك على رأى بلاجيوس الذي كن له الحقد والكراهية <sup>(2)</sup>.

أخذ الكردينال بلاجيوس يكيد للملك حان كيداً ، وعمل بشتى الوسائل للهيمنية على مقدرات الحملية، والجمع بين السلطتين الروحية والزمنية، مما أحرج كثيراً من موقف الملك جان، الذي قرر مغادرة المعسكر الصليبي بدمياط والعودة إلى عكا حتى يتجنب الدخول في نزاع جديد مع بلاجيوس . وبذا تمكن الأخبر من فرض سيطرته على القوات الصليبية وأصبحت كلمته هي العليا ( 3).

<sup>(1)</sup> Eracles, op. Cit., pp. 348-49; Oliver of Padenborn, op. cit., p55.

<sup>(2)</sup> Chronique de Tours, d'Auteur Inconnu et se Terminant en 1227, Cf, Y.Kamal, Mon. Carn. T.III. fase. IV, 1934, p. 938.

انظر أيضاً: محمود عمران: المرجع السابق، ص 296.

<sup>(3)</sup> والجدير بالذكر أن الملك جان دي برين رحل عن دمياط للمطالبة بحق زوجتــه الأرمينية في وراثة عرش أبيها ففي أوائل صيف 1219 مات ليو الثاني ملك أرمينيا تاركاً بنتين كانت كبراهما ستيفاني زوجـة جـان دي بـرين ، وكانـت الصغرى إيزابيلا ابنة الأميرة سيبلا أميرة قبرص والقدس ، كانت في الرابعة=

لم يعن انسحاب الملك جان دي برين وعودته إلى عكا صفاء الجو للحردينال بلاجيوس، وأن الأمور أخذت تسير في صالحه، بل على العكس تماماً فقد واجه صعوبات كثيرة منها رغبة العديد من الصليبين العودة إلى بلادهم ومغادرة المعسكر الصليبي بدمياط، ولم تفلح جهوده في الحد من تلك الرغبة، وذهبت جهوده أدراج الرياح، وأضرت القيود التي فرضها على حركة السفن اللاتينية بالبحرية الصليبية أكثر مما أفادتها، بل حرمت القوات الصليبية في دمياط من الإمدادات التي كانت تأتي إليها من قبرص، كما أن تلك القيود لم تأت بالنتيجة المرجوة التي أرادها بلاجيوس. ورغم ما قام به من مجهودات للمحافظة على تماسك الحملة، إلا أن أعداداً كبيرة من الصليبيين أخذت تشق طريق العودة إلى الغرب، مما أثر سلباً على معنويات الجنود (1). كما أثر سلباً على الموارد المائية حيث لم يبق

<sup>-</sup>من عمرها ، وعين ليو وهو على فراش الموت ابنته الصغرى وريئة له ، وعلى الفور تقدم جان بالمطالبة بالعرش باسم زوجته وابنهما الرضيع . وفي فبراير 1220 تسلم إذن من البابا بمغادرة الحملة وزيارة أرمينيا ، وكانت علاقته ببلاجيوس سيئة ولم يكن هناك مغزى لبقائه في المعسكر الصليبي ، ومن ثم مئح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبلاجيوس ، ورحل جان إلى عكا ، وبينما هو يتأهب للإبحار لقليقيا مانت زوجته الأرمينية ، وراجت الشائعات أن موتها جساء نتيجة لسوء معاملته لها وبعد أسابيع قليلة مات ابنهما الصغير ومن ثم لم يعد لجان أي مطالبات بالعرش الأرميني ، ومع ذلك لم يعد إلى مصر بل ظمل فسي عكا ، وللمزيد انظر :

Eracles, op. Cit., p. 347; Oliver of Padenborn, op. cit., p.63. انظر أيضاً : حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ، ص

<sup>(1)</sup> انظر أيضاً : جاك دي فيتري : المصدر السابق ، ص 112.

بدمياط سوى أعداد قليلة ممن يستطيعون الإنفاق على متطلبات الحملة. وقد قام بلاجيوس إنقاذاً للموقف بتقديم كل ما في وسعه من أموال للإنفاق على القوات الصليبية (1).

ورغم أن أعداداً كبيرة من الصليبيين آثرت العودة إلى بلادهم، إلا أنه في المقابل لم تنقطع الإمدادات التي كانت تأتي من الغرب، إذ أخذت أعداد غفيرة من الصليبيين تفد تباعاً على دمياط، وحاول بلاجيوس أن يستفيد من تلك الإمداادات للقيام بالزحف صوب القاهرة . ففي مارس 1220/ محرم 617هد، أراد المندوب البابوي استغلال ما وصل إلى معسكره من قوات جديدة من الغرب والزحف بهم صوب القاهرة، بيد أن جهوده لم تكلل بالنجاح نتيجة اختلاف الآراء في المسكر الصليبي، وامتناع القوات التابعة للملك جان دي برين عن الإمتثال لأوامره، وإصرارهم على أنهم جنود الملك ولا يأتمرون إلا بأمره، ولا يمكنهم القيام بأي عمل عسكري أثناء غيابه بعكا، بل قام عدد كبيرمنهم بمغادرة المعسكر الصليبي والعودة إلى بلادهم (2).

وفي يوليو 1220 / جماد الأولى 617هـ وصلت بعض الإمدادات الجديدة إلى دمياط وعلى رأسهم متى كونت أبوليا ومعه ثمان سفن أرسلها الإمبراطور فردريك الثاني، وحاول بلاجيوس مرة أخرى الاستفادة من تلك القوات الفرنسية

<sup>=</sup> Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 426.cf. also, Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit., p. 167.

<sup>(1)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., p.67 – 8 Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 426

<sup>(2)</sup> Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, pp. 436 – 439; Oliver of Padenborn, op. cit., p.61

انظر أيضاً: ابن المقفع: المصدر السابق، ج8،ص186.

والإنجليزية والألمانية لم توافقه على ذلك، بل وتمردت عليه وهددت بترك المسكر الصليبي والعودة إلى بلادها . وأمام عناد تلك القوات، اقترح بلاجيوس تشكيل حملة فرعية من القوات الموالية له يتولى هو قيادتها بنفسه ويتجه بها صوب القاهرة، بيد أن محاولته تلك لم تكتب لها النجاح لتزمر القوات المناوئة له (أ)، فعمد إلى المجوم على مدينة البرلس عوضاً عن ذلك، فقام فرسان الجماعات العسكرية في نفس الشهر بالزحف عليها واقتحامها وعاثوا خلال ديارها ينهبون ويسلبون كل ما يقع تحت أيديهم، ولكنهم وقعوا في كمين نصبته لمم القوات الإسلامية لدى عودتهم وهم محملون بالغنائم والأسلاب، فوقع عدد كبير منهم في الأسر بينما قتل عدد آخر (2).

على أية حال، أصبح المعسكر الصليبي في حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم خاصة بعدما عمت فيه الفوضى وانتشرت الموبقات واقترفت الرذائل. وحتى يمكن المحافظة على هيبة الصليبيين والهدف الذي خرجوا من أجله، قام الكردينال بلاجيوس بإعادة تنظيم قوات الحملة من جديد، فأصدر الأوامر الصارمة التي تحظر على أي فرد ارتيناد حانات الشراب أو ممارسة لعب الميسر وفرض العقوبات المالية على مرتكيى هذه الأعمال (3). كما عين 12 قاضياً لمحاكمة اللصوص

<sup>(1)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp.62-3

<sup>(2)</sup> ابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، هج، القاهرة ، 1340 - 1351 ابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، هج، القاهرة ، الدكن، 1351هـ، ج3، ص 90. انظر أيضاً : حسن عبد الوهاب : المرجع السابق، ص 169.

<sup>(3)</sup> جاك دي فيتري: المصدر السابق ، ص 107.انظر أيضاً:

Eracles, op. Cit., p. 348; Oliver of Padenborn, op. cit., pp.64 – 5.

والسفاحين وغيرهم من سفلة الصليبيين . ونجح بلاجيوس في إعدادة النظام إلى المعسكر الصليبي، واستجابت القوات الصليبية لتعليماته استجابة كاملة واضطرت العاهرات إلى ترك المعسكر الصليبي في المدة التي حددت لهن، وكان الصليبيون يعاقبون بالجلد كل من يلقى عليها القبض داخل المعسكر، ووضع علامات معينة على جباههن مستعملين في ذلك قضبان الحديد المحمي . وبدأ الصليبيون في التوبة والاعتراف بخطاياهم وتحولوا إلى نوع آخر من الرجال، وأحاط الجلال والوقار بالجيش الصليبي وفق رواية جاك دي فتري . وحتى لا يعود الصليبيون إلى ممارسة رذائلهم السابقة، فقد شغلهم الكردينال بلاجيوس بإصلاح وتوسيع شوارع المدينة (1).

وواكب إعادة تنظيم المعسكر الصليبي، إعلان البابا هونوريوس الثالث عن حضور الإمبراطور فردريك الثاني إلى روما في نوفمبر 1220م / رمضان 617هـ وقيام البابا بتويجه مع زوجته كونستانس إمبراطوراً على ألمانيا، وأكد فردريك وعده بالتوجه إلى الشرق في ربيع 1221م / 618هـ، مما رفع كثيراً من معنويات القوات الصليبية . ورغم ذلك فإن البابا أمر بلاجيوس بعدم رفض أي عرض للصلح يتقدم به الكامل إلا بعد عرضه عليه (2).

وفي يونيو 1221م / جمادى الأولى 618هـ وبعد وصول إمدادات كبيرة من الغرب ومملكة بيت المقدس قرر بلاجيوس الزحف صوب القاهرة، وأيده في ذلك الصليبيون الجدد وعلى رأسهم لويس دوق بافاريا

<sup>(1)</sup> جاك دي فيتري: المصدر السابق ، ص 107 انظر أيضاً :

Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit., p. 168.

<sup>(2)</sup> Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 436

انظر أيضاً: ابن المقفع: المصدر السابق، ج8، ص 162

الذي كان يرى الإسراع في مهاجمة القوات الإسلامية قبل حلول موعد الفيضان متجاهلا في ذلك تعليمات الإمبراطور فردريك التي كانت تقضي بعدم شن هجوم كبير على المسلمين حتى يلحق بهم، وكذلك أيده رجال الدين الذين بالمعسكر الصليبي . واتخذ هذا القرار أثناء غياب الملك جان دي برين في عكا، ولعل بلاجيوس قصد من وراء ذلك أن ينسب إليه النصر – الذي افترضه مقدماً للحملة – ليعلي به من شأنه وشأن الكنيسة اللاتينية باعتباره ممثلا لها، ولكن القادة العسكرين عارضوا هذا الرأي وأصروا على إرجاء الزحف على القاهرة حتى حضور الملك جان من عكا، وإزاء إصرار القادة على رأيهم إنصاع بلاجيوس لطلبهم وأرسل سفارة رسمية إلى الملك في عكا ليثبت حسن نواياه تجاه الحملة والكنيسة معا، ولم يوافق الملك على الحضور إلا بعد أن وعده بلاجيوس بمزيد من السلطة على الجيش الصليبي في دمياط (1).

لم ينتظر بلاجيوس مجيء الملك جان من عكا، بل أمر الجيش بالاستعداد للزحف على القوات الإسلامية المرابطة في المنصورة، وفي 29 يونيو 1221م / 7 جماد الأولى 618هم، أصبح الجيش الفرنجي على أهبة الاستعداد، وانتقل من دمياط إلى معسكره الكائن خارج المدينة العادلية – استعدادا للتقدم صوب المنصورة بحذاء النيل. واستعمل بلاجيوس سلطته الروحية وهدد بإنزال قرار الحرمان ضد من يعارض تنفيذ هذه التعليمات، وظل الجيش الصليبي خارج دمياط أربعة أيام في

<sup>(1)</sup> Eracles, op. Cit., p. 349; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p.437; Oliver of Padenborn, op. cit., pp.67 – 8; Chronique de Tours, op. cit., P.938.

انظر أيضاً : ابن واصل : مفرج الكروب في أخبا ر بني أيوب ، ج4، تحقيق حسنين ربيع ، دار الكتب، القاهرة ، 1972، ج4 ، ص 92 .

انتظار وصول الملك جان دي برين (1). ولكي يعد المندوب البابوي الجيش روحيا للمعركة المرتقبة، أمرية 6 يوليو 1221 / 14 جماد الأولى 618 بالصيام لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم التالي وصل الملك جان من عكا (2).

ما كادت أقدام جان دي برين تطأ أرض المعسكر الصليبي، حتى تجدد النزاع مرة أخرى بينه وبين بلاجيوس، الذي رأى ضرورة الإسراع بالزحف صوب القاهرة خاصة بعد الهزائم المتتالية التي ألمت بالمسلمين. بينما رأى الملك ضرورة الانتظار حتى مجيء الإمبراطور فردريك الثاني وبقية القوات وعدم الزحف صوب القاهرة في ذلك الوقت نظرا لقرب موعد فيضان النيل، لأنه سيصعب على الجيش الصليبي في تلك الحالة الاتصال بقاعدته في دمياط برا أو بحراً. إلا أن بلاجيوس أصر على رأيه ومعارضة الملك جان دي برين. ولكي يلزم الجميع بالانصياع إلى أوامره هدد المندوب البابوي بإنزال قرار الحرمان ضد أي إسان يخالف أوامره، ولهذا رضخ الملك في نهاية المطاف إلى رأي بلاجيوس (3).

على أية حال، زحف الصليبيون من دمياط صوب المنصورة التي تبعد مسيرة يوم واحد، وتمكنوا من الاستيلاء على مدينة شارمساح، وهناك ألح الملك جان دى برين على بلاجيوس بعدم التقدم أكثر من

<sup>(1)</sup> Felix Fabri, The Book of Wandering 1480 – 1483, tr. Stewart, 2vols., 4 parts, London, 1893, vol.2, part 1, p 390; Eracles, op. Cit., p. 349; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 437.

<sup>(2)</sup> Eracles, op. Cit., p. 350 انظر أيضاً: محمد الشيخ: المرجم السابق، ص 464 – 465.

<sup>(3)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp.70-71; Felix Fabri, Op. cit., vol. 2 part 1,p. 306.

ذلك، لحلول وقت الفيضان، كما أشار عليه بضرورة حراسة بحر المحلة بعدد من السفن لحماية الأسطول الصليبي من خطر مباغتة الأسطول الإسلامي، إلا أن بلاجيوس لم يعر نصيحة الملك أية اهتمام، واضطر الصليبيون أمام صلف وتعجرف المندوب البابوي إلى التقدم حتى وصلوا إلى طرف جزيرة دمياط، حيث أقاموا معسكرهم هناك دون مقاومة تذكر من قبل المسلمين وذلك في 24 يوليو / 2 جماد الآخرة (1). وفي المقابل جمع الكامل القوات من كل مكان في مصر، كما وصلت إليه النجدات من إخوته ببلاد الشام المعظم عيسى والأشرف موسى وغيرهما (2).

وعقب استيلاء الصليبيين على شارمساح، تقدم الكامل محمد للمرة الثالثة بعرض للصلح على الصليبيين، وكان سخياً هذه المرة في عرضه ؛ فاقترح عليهم التنازل عن كل فتوحات صلاح الدين باستثناء قلعتي الكرك والشوبك ووافق أن يدفع عنهما مبلغ 15 ألف دينار، وأبدى استعداده لدفع تكاليف إعادة ترميم بيت المقدس والقلاع الصليبية الأخرى التي خريت في بلاد الشام، وأن يترك احتساب تلك التكاليف إلى لجنة رباعية تتالف من اثنين من المسلمين وآخرين من الصليبين، كما اقترح أن تعقد هدنة مدتها 30 سنة وذلك مقابل جلاء

<sup>(1)</sup> ابن المقفع: المصدر السابق، ج8،ص201

<sup>(2)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., p.81 Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 437.

انظر أيضاً: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 12 ج، ليدن، 1853، ج12، ص 144؛ المقريزي: المصدر السابق، ج1، ق. 1، ص 208؛ سبط بن الجوزي: المصدر السابق، ج8، ق. 2، ص 619 – 620؛ ابن واصبل: المصدر السابق، ج4، ص 93.

الصليبيين عن دمياط، وضماناً لتنفيذ ذلك تعهد الكامل بتقديم عشرين رهينة من أقاربه ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلالها تحصين القلاع التي خربت. كما عرض عليهم أيضاً إعادة صليب الصلبوت وكذلك جميع الأسرى الفرنج الذين لا يزالون في حوزة المسلمين. وفي حين قبل الملك جان دي برين العرض، رفضه بلاجيوس—كما رفض العرضين السابقين - معتمدا على موقف الصليبيين الحربي وقرب وصول الإمبراطور فردريك الثاني، وبذا خالف أوامر البابا هونوريوس التي تقضي بعدم رفض أية مبادرة للصلح إلا بعد عرضها عليه (1).

ومهما يكن من أمر، ظل الصليبيون قرابة شهر في معسكرهم دون أن يجرئوا على مهاجمة المسلمين، مما أدى إلى تململ أعداد كبيرة منهم فقررت العودة ثانية إلى دمياط، وقدر عددهم بنحو 10 آلاف مقاتل مما أوهن كثيرا من عزيمة الجيش الصليبي (2) هذا من جهة، ومن جهة أخرى استعد المسلمون استعداداً كاملاً للمعركة المرتقبة مع الصليبيين، وقام الكامل بوضع قوات إسلامية خلف خطوط الصليبيين كما أرسل عدداً من السفن إلى بحر المحلة، وتمكنت من قطع خطوط العودة إلى دمياط وأنزلت بالبحرية الضليبية أبلغ الضرر (3). كما استغل

 <sup>(1)</sup> ابن الأثير : المصدر السابق ، چ12، ص 214؛ المقريزي : المصدر السابق ،
 ج1، ق. 1، ص 208. انظر أيضاً:

Oliver of Padenborn, op. cit., p.83. cf. also, Holt, op. cit., p. 64.

<sup>(2)</sup> Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 437; Eracles, op. Cit., p.350. cf., Robert Jones, op. cit., p. 21; Holt, op. cit., p. 63.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير: المصدر السابق، ج12، ص 214؛ المقريزي: المصدر السابق، ج1، ق. 1، ص 206؛ ابن واصل: المصدر السابق، ج4، ص 95؛ ابن المقفع: المصدر السابق، ج8، ص190. انظر أيضاً: ماير: المرجع السابق، ص317.

الكامل فيضان النيل وارتفاع منسوب المياه فأمر بعض من عساكره بقطع الجسور والقنوات فانسدفعت المياه بكميات هائلة إلى داخل المسكر الصليبي فأحالته إلى بركة من المياه والطمي . ولم يكن أمام الصليبيين سوى أحد أمرين إما الاستسلام للكامل محمد وإما المغامرة والالتحام مع المسلمين الذين سدوا عليهم طريق العودة إلى دمياط، فاختاروا الأمر الأخير، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوقوف في وجه القوات الإسلامية وتعذر عليهم المناورة لأن الأرض تحولت إلى وحل . وفي النهاية لم يكن أمام الكردينال بلاجيوس سوى الاستسلام للكامل محمد، وطلب الأمان منه (1).

شاور المساسلام، فحمد إخوته في طلب الصليبيين الاستسلام، فرفضتوا ذلك الطائب لحرج موقف الصليبيين العسكري (2) ، إلا أن الكامل وافق على عقد الصلح معهم في نهاية المطاف وكانت حجته في ذلك أن الغرب الأوربي لن يتقبل إبادة الجيش الصليبي في مصر، وسيعمل جاهداً على الثار لتلك الهزيمة بإرسياله حملات أخرى ربما تفوق في عددها وعدتها تلك الحملة، وهذا أمر لا طاقة له به، زد على ذلك أن الأخبار ترامت إلى الملك الكامل بخروج جانكيز خان المغولي بقوات

<sup>(1)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., p.85; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 438; Eracles, op. Cit., p. 351.

انظر أيضاً: ابن الأثير: المصدر السابق، ج12، ص 215؛ ابسن واصل: المصدر السابق، ج4، ص 96.وعن وضع الصليبيين الحرج انظر: الخريطة في آخر البحث.

<sup>(2)</sup> أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، 4ج، دار الطباعة الشاهنية، الأستانة، 1286، ح3، ص 136؛ البين واصيل: المصيدر السيابق، ج4، ص 197 المقريزي: المصدر السابق، ج1، ق.1، ص 208

لا تحصى متوجها إلى الشرق، فخشي أن يقع بين نارين، نار الصليبيين بالداخل، ونار المغول بالخارج (1). كما كانت الأخبار ترد إليه تباعاً بقرب وصول الإمبراطور فردريك الثاني إلى دمياط، وبذا تقوى شوكة الفرنج. وعليه قبل عرض الصليبيين للصلح (2).

وتم الاتفاق على تسليم الصليبيين دمياط ورحيل الحملة عن مصر وتبادل الأسرى بين الجانبين وعقد هدنة مدتها ثمان سنوات، وأن يقوم الكامل بمد الصليبيين بالمؤن التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، كما اتفق على تسليم الرهائن من الجانبين، وكان من بين رهائن الصليبيين، الكردينال بلاجيوس والملك جان دي برين (3) وفي يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 1221م / 29 رجب 618هـ تسلم المسلمون دمياط، وتم إطلاق سراح الأسرى من الجانبين (4). وبذا يسدل الستار على أحداث الحملة الصليبية الخامسة على مصر .

<sup>(1)</sup> ابن المقفع: المصدر السابق، ج8. ع 184.

<sup>(2)</sup> ابن واصل: المصدر السابق، ج4، ص 98 اسبط بن الجوزي: المصدر السابق، ج8، ق. 2، ص 620. انظر أيضاً:

Oliver of Padenborn, op. cit., p.90; Eracles, op. cit., p. 351.

<sup>(3)</sup> Oliver of Padenborn, op. cit., pp.90; Eracles, op. cit., p. 351; Felix Fabri, op. cit., vol.2, part 1, p 361.

انظر أيضاً: ابن الأثيرُ : المصدر السابق ، ج12، ص 216؛ المقريري : المصدر السابق ، ج1، ق. 1، ص 207؛ ابن واصل : المصدر السابق ، ج4، ص 697. سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، ج8، ق. 2، ص 620 ؛

 <sup>(4)</sup> ابن الأثير : المصدر السابق ، ج12، ص 216؛ ابن واصل : المصدر السابق ،
 ج4، ص 99 ،105؛ سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، ج8، ق.2، ص620؛ المعريزي : المصدر السابق ، ج1، ق. 1، ض209 ؛ انظر أيضاً :

Eracles, op. cit., p. 351; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p.439; Oliver of Padenborn, op. cit., p.91.

أما إذا حاولنا أن نقيم الدور السياسي الذي قام به الكردينال بلاجيوس إبان الحملة الصليبية الخامسة على مصر، فيمكن أن نقسمه إلى عدة نقاط نبدأها بدوره في قيادة الحملة : فرغم ما كان يتمتع به جان دي برين ملك بيت المقدس من شجاعة إلا أنه لم يكن بالشخصية القوية التي بوسعها أن تجذب حولها مختلف العناصر التي تألفت منها الجيوش الصليبية بأجناسها المختلفة، فضلاً عن أنه كان طاعناً في السين، إذ كان في السبعينات من عمره . بينما تمتع الكردينال بلاجيوس بشخصية قوية وكان في أوائل الستينات من عمره . وإذا كانت تعوزه الحنكة العسكرية، فقد استعان بخبرة الجماعات العسكرية من داوية وإسبتارية وهم الذين خبروا الحروب وحنكتهم التجارب، وكانت لهم صولات وجولات مع المسلمين . هذا فضلاً عن أنه كان ينظر إلى القوات الصليبية على أنها جنود الرب، ولا بد أن تكون تحت إمرته باعتباره ممثل البابا في الحملة . لكل هذه الأسباب وغيرها تحت إمرته باعتباره ممثل البابا في الحملة . لكل هذه الأسباب وغيرها رأى الكردينال بلاجيوس أنه هو الأجدر بتولي قيادة الحملة .

أما بخصوص القرارات التي اتخذها الكردينال بلاجيوس أثناء وجوده في مصر فكانت معظمها صائبة تنم عن بعد نظر، فبالنسبة إلى قراره بشأن ضرورة الزحف مباشرة على القاهرة بعد استيلاء الصليبيين على دمياط في الخامس من نوفمبر 1219، فكان رأياً صائباً، ولو استجاب له الملك جان لريما تغير مصير الحملة الخامسة تماماً. فقد رأى بلاجيوس ضرورة استغلال حالة الإرتباك التي أصبح عليها المعسكر الإسلامي، والاستفادة من ارتفاع الروح المعنوية للقوات الصليبية، هذا فضلاً عن أن سرعة الزحف صوب القاهرة سيجنب القوات الصليبية المناتعرض لمخاطر فيضان النيل. ولما كان شهر أغسطس هو وقت

الفيضان، يصبح أمام القوات الصليبية القيام بأية عمليات عسكرية بحرية تامة طيلة عشرة أشهر على الأقل دون أن تخشى خطر الفيضان.

والأمر نفسه يقال بالنسبة لقراره بشأن الزحف صوب المسكر الإسلامي في المنصورة في يوليو 1221م، فرغم قصر المدة الزمنية المتبقية على موعد فيضان النيل، وهي قرابة شهرين، إلا أن الكردينال بلاجيوس كان مكرها على اتخاذ هذا القرار والإصرار على تنفيذه. إذ كانت الأخبار ترد إليه تباعاً من قبرص وبلاد الشام تخبره باستعدادات المعظم عيسس والأبشرف موسس وحشدهما القوات نجدة لأخيهما الكامل محمد بمصر، فأراد أن يستغل الوضع المسكري الراهن لصالحه، قبل أن تصل الإمدادات المسكرية من بلاد الشام فتتغير موازين القوة بمصر لغير صالحه (1). أما إذا أرجئ الزحف صوب المنصورة، فكان على الصليبيين انتظار عدة أشهر أخرى في دمياط لحين انتهاء موعد الفيضان، وتصبح الأرض ممهدة أمام القوات الصليبية للقيام بأي أعمال عسكرية، كما يعني إرجاء الزحف أيضاً ضرورة تدبير مزيد من النفقات المالية، وهذا أمر تعاني منه الحملة خاصة بعد رحيل عدد غير قليل من الأمراء — الذين كانوا يتولون الإنفاق على الحملة - إلى الغرب، كما يعني كذلك أن القوات الصليبية ستظل الحملة -

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن الملكة أليس Alice الوصية على قبرص كانت تبلغ المندوب البابوي بلاجيوس بأخبار تحركات شقيقي الملك الكامل في بلاد الشام المعظم والأشرف ، وما يقومان به من جمع القوات نجدة لأخيهم بمصر ، كما كانت الأخبار تصل تباعاً من صليبيي الشام إلى بلاجيوس تؤكد هذه التحركات .عن ذلك انظر: . Oliver of Padenborn, op. cit., pp.82 -83

طيلة هذه الفترة في حالة من السكون والدعة، وهي أمور ليست في صالح الجيش الصليبي .

أما بالنسبة لعروض الصلح: فالثابت أن الملك الكامل محمد تقدم بثلاثة عروض رفضها جميعاً الكردينال بلاجيوس، لأنها كانت فارغة من مضمونها: صحيح أن الصليبين سيحصلون على بيت المقدس وكل ما فتحه صلاح الدين بعد حطين، بيد أن المسلمين سيحتفظون بقلعتي الكرك والشوبك، وبيت المقدس بدونهما لا تساوي شيئاً، بقاعتي الكرك والشوبك، وبيت المقدس بدونهما لا تساوي شيئاً، خاصة بعد قيام المعظم عيسى بتخريب أسوار بيت المقدس والقلاع المحيطة، مما سيجعل منها منطقة مكشوفة يصعب على الصليبين المدفاع عنها أو الإقامة بها ألى المنابيين لا يحبذون أيضا مواجهة المسلمين في معارك مفتوحة، ويفضلون الحرب من وراء مواجهة المسلمين في معارك مفتوحة، ويفضلون الحرب من وراء الله الرحمن الرحيم "لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر "وآية ذلك استرداد الخوارزمية للمدينة المقدسة بسهولة من أيدي الصليبيين 1244 ولم يمض على تسليمها لهم سوى عدة سنوات أيدي الصليبيين 1244 ولم يمض على تسليمها الهم سوى عدة سنوات قليلة، نظراً لأن بنود معاهدة يافا – التي أبرمها الكامل محمد مع قليلة، نظراً لأن بنود معاهدة يافا – التي أبرمها الكامل محمد مع الإمبراطور فردريك الثاني سنة 1229 م – كانت تقضي بالا يقوم الإمبراطور فردريك الثاني سنة 1229 م –

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن المعظم عيسى قام بتخريب بيت المقدس في مارس 1219م / محرم 616هـ . ولمزيد من التفاصيل عن تخريب المدينة وموقف أهلها راجع : ابن المقفع : المصدر السابق ، ج8، ص 153 – 154؛ سـبط بـن الجـوزي : المصدر السابق ، ج8، ق.2، ص 601 ؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، ج12، ص 510 ؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، ج10.

الصليبيون بإعادة تحصين المدينة المقدسة، مما سهل على الخوارزمية استعادتها منهم بسهولة ودون عناء (1).

هذا ولم يكن هدف الحملة الصليبية الخامسة من وجهة نظر الكردينال بلاجيوس مقصوراً على إعادة إحياء مملكة بيت المقدس فحسب، وإنما الأمر اكبرمن ذلك بكثير، فالاستيلاء على مصر يعد خطوة أولى في طريق تحقيق المشروع الصليبي الكبير وهو كثلكة الشرق بأسره، وتسخير كل إمكانيات مصر المادية والبشرية لتحقيق ذلك الهدف. هذا فضلاً عن أن الاستيلاء على مصر سيمكن الصليبين من استعادة كل ما استرده صلاح الدين عقب معركة حطين ملاح الدين عقب معركة حطين

أما عن نشاط الكردينال بلاجيوس الحربي إبان الحملة، فهو دور فعال لا يمكن إنكاره، فرغم أنه لم يكن قائداً عسكرياً في الأساس، إلا أنه كان يستعين بأولي الخبرة في هذا المجال وهم كثر، فيكفيه فخراً أنه صاحب الفضل الأكبر في استيلاء الصليبيين على مدينة دمياط، فضلاً عن القيام بالعديد من الهجمات العسكرية ضد المسلمين، بالإضافة إلى قدرته على ضبط المعسكر الصليبي والقضاء

<sup>(1)</sup> المقريزي: المصدر السابق ، ج1، ق. 1، ص 316. وعن دور الخوارزمية في الصراع الصليبي الإسلامي راجع: أسامة زيد: الخوارزميسة ودورهسم في الصراع الصليبي الإسلامي في عصر بنسي أيسوب 1225 – 1246م / 622 – 622 مجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، العدد 30، 1983؛ كلسود كاهن: المرجع السابق ، ص 237 – 38.

<sup>(2)</sup> Felix Fabri, , op. cit.,vol.2, part 1, p 358.

انظر أيضاً : محمود عمران : المرجع السابق ، ص 240.

على الفوضى والتدهور الخلقي الذي كان قد تفشى فيه، وتسخيره سلطاته الروحية لصالح دوره السياسي، وقيامه بالإنفاق على الحملة بعد رحيل عدد كبير من أمراء الصليبيين إلى الغرب. ومع ذلك فإننا لا يمكن أن ننكر مطلقاً وقوع الكردينال بلاجيوس في بعض الأخطاء العسكرية والقرارات السياسية.

## الفصل السادس

وفود أل إبلين ببيروت إلي سلاطين المماليك

تقع مدينة بيروت علي الساحل الشام يحدها شمالاً مدينة جبيل وجنوباً مدينة بيروت علي الساحل الشام يحدها شمالاً مدينة جبيل البحر المتوباً مدينة صيدا بينما يحدها شرقاً مدينة دمشق وغرباً البحر المتوسط (1) وهي تعتبر أقصي حدود مملكة بيت المقدس من جهة الشمال ، وبذلك تعتبر همزة الوصل بين مملكة بيت المقدس من جهة وإمارتي الشمال طرابلس وأنطاكية من جهة أخرى ، وقد وفر لها هذا الموقع أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة (2).

والجدير بالذكر أن صلاح الدين نجح في استرداد بيروت من أيدي الصليبيين بعد انتصاره الكبير عليهم في معركة حطين 1187م / 583هـ، في حين تمكن الصليبيون من استعادتها مرة أخرى في غضون عقد من الزمان 1197م / 593هـ (8). وقام عمورى Amalric

<sup>(1)</sup> ببروت مدينة مشهورة على بحر الشام . ياقوت الحموي : معجم البلدان ، 5ج ، دار ببروت للطباعة والنشر ، بيريت ، 1984، ج1 ، ص552 ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : تحقيق وتعليق ، على محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، 1954، ج1 ، ص 240 ؛ الدمشقي : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، مكتبة المثنى ببغداد . ليبرج ، 1923 ، ص 201 ؛ الاصطخري : المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر عبد العال ، ليدن، 1937 ، ص 48

<sup>(2)</sup> Poloner S., Description of the Holy Land, Tr. Aubery Stewrt, ed. In P.P.T.S., vol.VI P.35; Burcherd of Mount Sion, A Description of the Holy Land in P.P.T.S., vol. XII, P. 6; cf. also, Steven Tibble, Monarchy and the Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1099 -1291, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 26

<sup>(3)</sup> والجدير بالذكر أن الصليبيين تمكنوا من استعادة بيروت دون إراقة دماء ، وذلك بعد هروب أميرها عز الدين أسامة . ولمزيد من التفاصيل انظر : =

ملك بيت المقدس بمنعها إلي الأميريوحنا دي إبلين john d'Ibelin كإقطاع له ، فأسس بها بيتاً توارث حكمها طيلة القرن الثالث عشر الميلادي / السابع المجري حتى تمكن السلطان الأشرف خليل ( 1289 - 1293 من استردادها و استئصال شأفة الوجود الصليبي من الشرق تماماً وقطع دابره وذلك في 1291م / 690هـ (1).

وينتسب آل إبلين إلي إقطاعية يبنا Iblin التي تقع جنوب غرب بيت المقدس ، وقد قام الملك فولك الأنجوي Fulk d'ANJOU بيت المقدس ، وقد قام الملك فولك الأنجوي 1131 – 1143م / 526 – 538ه ) بمنحها إلي الأمير باليان Viconte de Chartres حين أتى إلي الأبن الأصغر للفيكونت شارتر Viconte de Chartres حين أتى إلي الشرق وقد منحت اسمها إلي سلالته من بعده (2). وعلي الرغم من أن هذا البيت يعتبر مغموراً ومجهولاً نسبياً في الغرب الأوربي إبان القرن الثاني

ابن الأثير: المصدر السابق، ج9، ص 237؛ ابن واصل: المصدر السابق، حجد، مص74؛ صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 38-9؛ المقريــزي: المصدر السابق، ج1، ق2، ص 140

<sup>(1)</sup> يعتبر الأمير يوحنا العضو البارز في بيت إبلين ، وقد أشتهر بلقب سيد بيروب الكبير ، وقد أشير إليه لأول مرة مرتبطاً بحصار بيت المقدس 1187م / 588 ، وإن لم يذكر باسمه ، ذلك عندما أخذ والده باليان الثاني وعداً من صلاح السدين بخروج زوجته وأولاده آمنين إلي طرابلس ، وبعد موت والسده 1194م / 591 أخذ نجم يوحنا يسطع في الأفق . ورغم صغر سنه وقتئذ إلا أنه أظهر مقدرة وكفاءة عالية لأداء جميع المسئوليات الملقاة على كالهله . ولأنه أخ غير شقيق الملكة إز إبيل فقد ساعده ذلك بلا شك في تقدمه السريع وحصوله على وظيفة كوندسطبل المملكة ثم تخلى عنها لحكم إمارة بيروت . ولمزيد من التفاصيل عن نشأته وأهم أعماله انظر :

Ernoul, op. cit., pp.186-87; Eracles, op. cit., pp. 321-22; cf. also, La Monte, op. cit., pp.417-47.

<sup>(2)</sup> Idem, pp. 418-19

عشر الميلادي / السادس الهجري إلا أنه لعب دوراً كبيراً في منطقة الشرق اللاتيني إبان القرن الثالث عشر الميلادي / السابع الهجري حيث سيطر أفراده على معظم الإقطاعيات اللاتينية في المملكة الصليبية لأجيال عديدة ، وبالقدرات الشخصية والزيجات الثرية تزايدت أملاك ومركز هذا البيت حتى أصبح من أبرز الأسر الإقطاعية في الشرق ، وواحدة من أهم الأسر النتي كان يختار منها ملوك بيت لوزجنان وواحدة من أهم الأسر التي كان يختار منها ملوك بيت لوزجنان التزاوج والمناورات السياسية كان لها أكبر الأثر في بناء ثروة البيت ، ولأن قد ساهما أيضًا في انهياره (1).

وقد تعاقب علي حكم بيروت خمسة أمراء من بيت إبلين هم: يوحنا الأول دابلين الله ( 1205 – 1236 / 602 – 602 من بيت إبلين 634 هـ 636 م ) باليان دابلين Baliand'Ibelin ( 1247 – 1246 م / 635 م ) يوحنا الثاني دابلين الثاني دابلين John II d'Ibelin ( 1264 – 1247 م / 645 م / 645 م ) إزابيل Isabelle ابنة يوحنا الثاني ( 1264 – 1282 م / 665 م ) إشيف Eschive ابنة يوحنا الثاني ( 1282 – 1291 م / 665 م ) وسوف تقتصر الدراسة فقط علي الأمراء الثلاثة الأواخر 1680 م وسوف تقتصر الدراسة فقط علي الأمراء الثلاثة الأواخر الذين عاصروا الفترة المملوكية وهم الأمير يوحنا الثاني وابنتيه ايزابيل وأشيف. وقد عاصر كل من السلطان بيبرس البندقداري والمنصور قلاوون والأشرف خليل فترة حكم هؤلاء الأمراء الثلاثة .

هذا وقد شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي / السابع الهجري تغيراً كبيراً في موازين القوى بين المسلمين والصليبيين في

<sup>(1)</sup> Makhairas, Recital concerning the sweet land of Cyprus entitled "Chronicle" op. cit., p. 423; cf. also, R.J. Lile, op. cit., pp.216-217.

منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ؛ ففي الوقت الذي أخذ فيه الماليك يوطدون دعائم حكمهم في مصر والشام ، كان الصليبيون في المقابل يعانون الضعف والتشرزم ، وبينما كان المماليك يبذلون قصارى جهدهم لطرد الصليبيين واستئصال شأفتهم من المنطقة ، كان جل اهتمام الصليبيين الاحتفاظ فقط بما تحت أيديهم من ممتلكات ، لذلك حرص الصليبيون علي خطب ود المماليك والعيش معهم في أمن وسلام ، ولكي ينالوا ذلك سعوا حثيثاً إلي عقد الصلح معهم وإبرام المعاهدات والهدن التي تكفل لهم عدم تعرض بلادهم للهجوم من قبل المسلمين ، وكان سادة بيروت من آل إبلين بطبيعة الحال من بين هؤلاء الفرنج الذين فهجوا هذا السبيل (1).

فعندما علم يوحنا الثاني سيد بيروت بقدوم السلطان بيبرس إلي الشام ووصوله إلي دمشق ، أسرع بإرسال وفد من قبله لخطب وده والتفاوض معه بشأن عقد هدنة بين الجانبين . والواقع أن الأميريوحنا لم يكن هو وحده الذي بادر بإرسال وفد إلي السلطان بيبرس ، بل شاركه في ذلك الأمر كل بيوت الفرنج تقريباً ، وكان هدفهم جميعاً واحداً وهو إلتماس الهدنة من السلطان (2). وقد إلتقى وقد بيروت ببيبرس

<sup>(1)</sup> الجدير بالذكر أن الصليبيين نجحوا في عقد عدة معاهدات مع سلاطين المماليك عن ذلك انظر:

P.M.Holt, the Treaties of the Early Mamluk Sultans with Frankish States, (B.S.O.A.S.) vol. xliii, 1980, pp. 67-76.

<sup>(2)</sup> ذكرت الرواية العربية "ولما استقرت الأبار عند الفرنجية بقدوم الركاب الشريف بعثوا الإقامات العظيمة ، وبعثوا رسلهم يهنئون السلطان بالسلامة ، ولما وصل إلي دمشق حضر رسول من قل عكا يسأله أماناً للرسل المتوجهين من البيوت كلها فكتب إلي والي بانياس بتمكينهم ، فحضر أكابر الفرنج والقوا الصلح ... "ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر في و

والتمس منه إبرام هدنة بين الجانبين ، فوافق السلطان علي ملتمسهم ، وعاد الوفد إلي بيروت، " وتوجهت رسل السلطان معهم لأخذ العهود عليهم "، وذلك في 1262م / 660هـ (1).

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا قبل السلطان بيبرس عقد هدنة مع فرنج بيروت - وكذا مع بقية الصليبيين رغم إدراكه التام بضعف موقفهم وتدهور أحوالهم ؟ لعل من أهم الأسباب التي دفعته إلي ذلك هو مراعاة الظروف الإقتصادية الصعبة التي كان يمر بها مسلمو بلاد الشام في تلك الفترة عامة ، وأهل دمشق خاصة ؛ " فقد أصاب البلاد جدب شديد وغلاء في الأسعار وهلك خلق كثير من جراء ذلك. وإلي ذلك تشير الرواية العربية فتذكر " واشتد الغلاء بدمشق ، وبلغت غرار القمح 450 درهما فضة ، وهلك خلق كثير من الجوع . (2)" ولما كانت إمارة بيروت قريبة نسبياً من دمشق ، فلعل السلطان بيبرس أراد بموافقته على عقد الهدنة معها - أن يخفف عن أهل دمشق ما كانوا

<sup>&</sup>quot;سيرة الملك الظاهر ، تحقيق عبد العزيــز الخــوبطر ، الريــاض ، 1976 ، ص 117-110 ؛ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة، تحقيــق، زبيدة محمد عطا ، ج9، القاهرة، بدون تاريخ ، ص85 ؛ العيني : عقد الجمــان في تاريخ أهل الزمان – عصر سلاطين المماليك – حققه ووضع حواشيه محمد أمين، ج2، الهيئة المصرية العامة المكتــاب ، 1988، ص 316 ؛ المقريــزي : السلوك لمعرفة دول الملوك، نشر محمد مصطفى زيادة، ج1، ق2، دار الكتــب المصرية ، القاهرة، 1936م ، ص 464-464 .

<sup>(</sup>I) ابن عبد الظاهر :، المصدر السابق ، ص 118 ؛ شافع بن على : حسن المداقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ، تحقيق ونشر عبد العزيز الخبويطر ، جامعة الملك عبد العزيز ، المكتبة المركزية ، جدة ، بدون تاريخ ، ص 47.

<sup>(2)</sup> المقريزي: السلوك ، ج1، ق 2 ،ص 466

يعانون منه ، خاصة وأن كثير من السلع والبضائع التي كان يحتجها المسلمون كانت تأتى من بلاد الفرنج علي حد قول الرواية العربية (1).

هذا وقد ترتب علي إبرام الهدنة بين آل إبليم ببيروت والسلطان بيبرس نتائج طيبة لكلا الطرفين فمن جهة نعم صليبيو بيروت بقسط وافر من الأمن والسلام ومن جهة أخرى خفت حدة الأزمة الإقتصادية التي كان يعاني منها مسلمو بلاد الشام ، وأمنت السبل وأخذت التجارة تنتقل عبر الحدود وتنقل الأفراد بحرية تامة بين الجانبين (2).

ظلت العلاقات الودية قائمة بين يوحنا الثاني سيد بيروت والسلطان بيبرس حتى وفاة الأول في 1264م / 662، ق، ولما لم يكن ليوحنا الثاني وريثاً ذكراً ، فقد خلفته ابنته الكبرى ايزابيل - 1264 - 1282م / 662 م 1285م / 665 م الأميرة ايزابيل حين تولت حكم إمارة بيروت طفلة في مقتبل العمر ، وكانت متزوجة من الطفل هيدو الثاني ملك قبرص وبيت المقدس ( 1253 - 1267م / 651 م 666م)، ولم مهدد عليها بعد . وتزوجت من بعده ثلاث مرات ( 5، وقد عرفتها بعض

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص 118

<sup>(2)</sup> بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ، ص 85 ؛ العيني : عقد الجمان ، ص 316

<sup>(3)</sup> Eracles, op. cit., pp. 447-48; Amadi, op. cit., p. 206; Les Gestes des Chiprois, Ed. R.H.C. Doc. Arm. vol. II, Paris, 1906, p. 758.

<sup>(4)</sup> Du Cange, op. cit., p.235.

<sup>(5)</sup> Makhairas, op. cit., p. 43; Du Cange, op. cit., loc.cit.; cf.also, La Monte, Feudal Monarchy op. cit., p. 45.

المصادر العربية باسم زابين ولعل ذلك تحريف لاسمها ايزابيل ، في حين عرفتها بعض المصادر الأخرى باسم الدبونة ولعله تحريف لبيت إبلين (1).

علي أية حال لم يمض وقت طويل علي تولي ايزابيل حكم بيروت حتى تعكر صفو العلاقات بينها وبين السلطان بيبرس افذكر ابن عبد الظاهر أن إحدى السفن الإسلامية أثناء إبحارها إلي قبرص احتاجت إلي إصلاح فأمنها " أخو صاحبة بيروت ثم غدر بهم " واستولى علي السفينة وما كانت تحمله من أموال فضلاً عن أسر من كان علي ظهرها من المسلمن (2).

ومع إقرارنا بوقوع حادث الإعتداء علي السفينة الإسلامية قبالة ساحل بيروت، فإنتا لا نقريما أورده ابن عبد الظاهر بأن شقيق صاحبة بيروت هو الذي نفذ ذلك الإعتداء علي اعتبار أن يوحنا الثاني دإبلين سيد بيروت لم يكن له وريثاً ذكراً يخلفه علي حكم الإمارة وإنما كان له ابنتان فقط هما ايزابيل وأشيف ولو كان له وريثاً ذكراً لكان من الأولى أن يتولى هو حكم بيروت ، وعليه فإن ما أورده ابن عبد الظاهر في هذا الصدد هو أمر يجانبه الصواب.

وإذا سلمنا بأن سيدة بيروت لم يكن لها شقيقاً ذكراً ليقوم بتنفيذ ذلك الإعتداء علي السفينة الإسلامية ، فمن يكون إذن منفذ هذا .

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص 358 ؛ ابسن الفسرات: تساريخ السدول والملوك ، تحقيق قلسطنطين زريق ، ج7، المطبعة الأمريكانية ، بيسروت ، 1942، ص 35 ؛ القلقشندي : صبح الأعشى في صسناعة الإنشسا،، 14 ج ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القساهرة 1963م، ج14، ص 29–42.

<sup>(2)</sup> ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ، ص 283-84.

الإعتداء ؟ الحقيقة أن ما أورده المقريبزي يكشف لنا الغموض الذي اكتنف تلك الحادثة ، فيشير في معرض حديثه عن لقاء السلطان بيبرس بوفود الفرنج الذين أمر باستدعائهم ، ووبخهم علي سوء تصرفاتهم فذكر أن السلطان " أمر بإحضار بيوت الفرنجية وقال : ....ثم إنا سيرنا رسلاً إلي بلاد السلاجقة الروم ، وكتبنا إليكم بتسفيرهم في البحر ، فأشرتم عليهم بالسفر إلي قبرس فسافروا بكتابكم وأمانكم ، فأخذوا وقيدوا وضيق عليهم وأتلف أحدهم علي ما ذكر . .. فإن كان هذا بغير رضاكم فإنه نقص في حرمتكم ، وإذا كان صاحب جزيرة قبرس من أهل ملتكم ، يخرق حرمتكم ولا يفي بعهدكم ولا يحفظ ذمامكم ولا يقبل شفاعتكم ، فأي حرمة تبقى لكم وأي ذمام يوثق به منكم ، وأي شفاعة تقبل عند المسلمين والفرنجية ؟ ( 1 ) ...."

ويستشف من الرواية السابقة أن السلطان بيبرس أراد إرسال وقد من قبله إلي سلاجقة الروم، فأشار عليه الفرنج بأن يذهب الرسل عن طريق قبرص، فوافق السلطان علي ذلك، وأثناء إبحار السفن إلي قبرص، وعند قبالة سحل بيروت إحتاجت إحداها إلي إصلاح، فأمنها الفرنج ثم غدروا بها، وقد حدث ذلك تحت سمع وبصر صاحب قبرص. وإن كنا نتفق مع كل ما جاء في رواية المقريزي لواقعيتها وتماشيها مع الأحداث، إلا إننا نتحفظ علي أن هيو الثاني الملك قبرص هو الذي أمر رجاله بالقيام بذلك العمل، علي اعتبار أن هيو الثاني كان لا يزال قاصراً حتى ذلك الحين وفي الثالثة عشر من عمره و تحت و صاية هيو الأنطاكي 1254 / 1255 م / 652

<sup>(1)</sup> المقريزي: المصدر السابق، ص 485.

666ه) (1) ، والأرجح أن الذي قام بهذا العمل هو الوصي وليس الملك . وأغلب الظن أن السفينة وما كانت تحمله من أموال ومن كان علي ظهرها من المسلمين تم نقلهم إلي قبرص .

كانت الأميرة ايزابيل سيدة بيروت علي قناعة تامة بضعفها ، وإنها لا قبل لها ببيبرس وقواته ، لذلك أسرعت بإرسال وفد من قبلها لرأب الصدع الذي وقع بينها وبين السلطان وأدي بطبيعة الحال إلي تدهور في العلاقات بين الجانبين . وغادر الوفد بيروت للقاء السلطان بيبرس الذي كان يحاصر في ذلك الوقت قلعة صفد التابعة لجماعة الداوية . وعندما إلتقى به قدم له الهدايا وسأله الإبقاء علي الهدنة التي كانت بينه وبين فرنج بيروت ، غيرأن السلطان أنكر علي الوفد ما حدث للسفينة الإسلامية وأوضح لهم أن الأمير يوحنا الثاني سيد بيروت وطالبهم بأمور ثلاثة قبل الخوض في حديث الصلح، وتمثلت هذه والشروط في : رد كل ما سلب من أموال ، إطلاق سراح أسرى المسلمين وأخيراً دفع تعويض مناسب عن السفينة الإسلامية . وانصرف الوفد من

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن الملك هيو الثاني تولى حكم قبرص 1253م ولم يتجاور عمره بضعة أشهر ، وقامت الملكة الوالدة بلاكنتيا بالوصاية عليه حتى العمام التمالي عندما ذهبت إلى فلسطين حيث تزوجت من باليان دي إيلين صاحب أرسموف ، فأسندت الوصاية إلى هيو الأنطاكي الذي أصبح فيما بعد ملكاً على بيت المقدس وقبرص ولقب باسم هيو الثالث . ولمزيد من التفاصيل انظر :

P.M.HOLT, The Age of The op. cit., pp.32,102-3; La Monte, op. cit., p. 74.

عنده " ولم يحصل الرضى عن ملكتهم " وذلك في ( 1266م / 665م) (1).

وعندما عاد الوفد إلى بيروت ، وأطلع الأميرة إزابيل على تفاصيل ما دار من مفاوضات مع السلطان بيبرس ، لم يكن أمام إزابيل من بد سوى التسليم بكل مطالب بيبرس إن أرادت العيش معه في سلام . لذلك أعنادت إليه وفدها يحمل موافقتها على شروط الصلح التي حددها ، ويسأله فسحة من الوقت لكي تتمكن الأميرة من تنفيذ كل مطالبه فوافق السلطان على ذلك ولكنه أرجأ إبرام الصلح معهم لحين الوقاء بكل ما التزموا به (2).

عملت الأميرة إزابيل جاهدة علي الوضاء بتعهداتها للسلطان بيبرس ؛ ففي عام ( 1267م / 666ه) توجه وفد من فرنج بيروت للقاء السلطان بيبرس يحمل الهدايا ومعه بعض أسرى المسلمين الذين كانوا علي ظهر السفينة وكذلك الأموال التي كانت قد سلبت منهم ، وبعد أن أطلقوا الأسرى وسلموا الأموال عادوا أدراجهم مرة أخرى إلى بيروت ( 3 ). وفي إبريل ( 1268م / شعبان 666ه ) ، أرسلت ايزابيل وفداً

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص 256

<sup>(2)</sup> المقريزي: السلوك ، ج1، ق2، ص 546؛ العيني: المصدر السابق ، ج2، ص9

 <sup>(3)</sup> ابن عبد الظاهر : المصدر السابق ، ص 299 ؛ المقريزي : المصدر السابق ،
 ج1، ق2، ص 566

آخر إلي الأبواب السلطانية ومعهم مجموعة أخرى من الأسرى ، والمبلغ الذي أتفق عليه كتعويض عن السفينة (1).

وفي مايو ( 1269م / رمضان 667ه ) أرسلت الأميرة ايزابيل وفدًا آخر من قبلها يحمل هداياها إلي الأعتاب السلطانية ومعه آخر مجموعة من الأسرى . وبذا تكون الأميرة إزابيل قد لبت الشروط الثلاثة التي حددها بيبرس لعقد الصلح معها ، وعليه تم إبرام هدنة بين الجانبين وذلك في 9 مايو ( 1269م / 6 رمضان 667ه) (2).

والتساؤل الذي يطرح نفسه هل كان هناك من علة لتأجيل إبرام المدنة بين ايزابيل سيدة بيروت والسلطان بيبرس لمدة عامين كاملين ؟ الحقيقة أن الأميرة ايزابيل كان لابد لها من إجراء مفاوضات مع السلطات في قبرص لرد ما سلب من أموال وإعادة أسرى المسلمين ولا شك أن هذه الأمور استغرقت وقتاً طويلاً خاصة وقد مات عنها زوجها الذي كان بوسعه أن بيسر لها مثل هذه الأمور ، ولعل ذلك يفسر لنا قيام ايزابيل بإرسال الأموال والأسرى المسلمين علي مراحل ، ولو كان فرنج بيروت هم الذين استولوا علي الأموال وأسروا من كان علي ظهر السفينة الإسلامية لتمكنت ايزابيل من رد كل ذلك مرة واحدة وما استلزم ذلك عامينكاملين ، خاصة وهي تعلم علم اليقين أن المماطلة لا تجدي نفعاً

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص 358؛ المقريزي: السلوك، ج1، ق2، ص 580

<sup>(2)</sup> شافع بن على : المصدر السابق ، ص 148 ؛ المقريدري : نفس المصدر والصفحة انظر أيضاً :

P.M.Holt, Baybars's Treaty with the lady of Beirut in 667/1267, in Crusade & Settlement, University College Cardiff Press, 1985, pp. 243-245

مع بيبرس وأنها أضعف من أن تلعب مثل ذلك الدور ، وهذا يؤكد صدق ما ذهب إليه الباحث من أن السفينة الإسلامية التي اختطفت قد اقتيدت إلي قبرص . هذا عن الجانب الصليبي ، أما عن الجانب الإسلامي فلعل السلطان بيبرس أراد أن يتأكد من استعداد سيدة بيروت لتلبية شروطه ويقف بنفسه علي تتفيذها ، وإلي ذلك تشير الرواية العربية فتذكر " وما زال السلطان يجتهد حتى خلصهم ( أسرى السفينة ) وخلص أموالهم " وعندما تم له ما أراد وافق علي عقد الهدنة ( 1).

كما أن إهتمام السلطان بيبرس لم يكن مكرساً أثناء الفترة المكوكية - التي قامت بها وفود الأميرة إزابيل - علي مسئلة الهدنة بل كان منهمكاً في أمور أكثر أهمية منها كاسترداده يافا ، شقيف أرنون ، قيسارية ، حيفا ، أرسوف وأنطاكية ، ولعل هذا هو سبب آخر جعل السلطان بيبرس يصبر علي الأميرة إزابيل طيلة تلك المدة (2).

والجدير بالذكر أن المؤرخ القلقشندي انفرد دون غيره من المصادر العربية والغربية بذكر نصوص تلك الهدنة وأوردها لنا كاملة يق موسوعته "صبح الأعشي في صناعة الإنشاء (3) "مما يعكس لنا مدى ما لهذه الهدنة من أهمية ؛ فقد أبقت على العلاقات الدبلوماسية

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص 299. انظر أيضاً: . .-Steven Tibble, op. cit., pp. 26-7

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل عن فتوحات بيبرس للمدن الصليبية انظر: بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ج9، ص 113-14؛ العيني: عقد الجمان، ج1، ص 396-397؛ ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص 230-235؛ شافع بن على على عسن المناقب، ص 88-90.

<sup>(3)</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ، ج14، ص 39-42 .

والسياسية جيدة بين الجانبين ، وآية ذلك أن السلطان بيبرس لم يماقب سيدة بيروت علي جريمة خطف السفينة الإسلامية أمام سواحلها ؛ فلم تفقد من حدود بلادها شيئاً ولم يصل أي منها إلي وضع المناصفات . وإن كفلت تلك الهدنة لبيبرس نوع من الوصايا علي سيدة بيروت وبلادها .

ففي سنة ( 1273م / 671ه ) مات إدموند لسترنج كا Estrange l'Estrange وج ايزابيل الثاني ( 1 ) ، فقام هيو الثالث لوزيجنان ملك قبرص وبيت المقدس ( 1269 - 1276م / 668 - 675ه) بنقل ايزابيل إلي قبرص لكي يرتب لها زواجا آخر يعينه علي تنفيذ مشاريعه في الشرق مما أثار حفيظة السلطان بيبرس الذي كتب علي الفور إلي السلطات الفرنجية بعكا قائلا: " هذه الملكة بيني وبينها هدنة ، وما سافر زوجها حتى أودعها عند جاهي وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها، وفي هذه المرة ما سيرت لي رسولاً ، ولابد من حضورها وأن تتوجه رسلي وتشاهدها وإلا أنا أخق ببلادها فلما بلغهم ذلك انزعجوا

حاول الملك هيو أن يبرر مسلكه إزاء خطفه سيدة بيروت تارة بقوله أن زوجها كان عليه دين وهي مطالبة بسداده ، وتارة أخرى بقوله

<sup>(1)</sup> تزوجت الأميرة إزابيل من إدموند استرنج Edmond l'Estrange حين أتسى إلى الشرق مع حملة الأمير إدوارد، ولما كان الأمير إدموند لا يأمن جانب الملك هيو الثالث فقد وضع نفسه وزوجته وإمارته تحت وصاية ببيرس ثم رحل إلسى الغرب حيث مات في العام التالي مباشرة 1273م. ولمزيد من التفاصيل انظر : Eracles, op. cit., p.462; Annales de Terre Sainte, in A.O.L., T.II, p.455; Du Cange, op. cit., p. 235; cf. also, Antony Leopold, How to Recover the Holy Land op. cit., p.183.

 <sup>(2)</sup> ابن عبد الظاهر الروض الزاهر ، ص 447 ؛ شافع بن على : المصدر السابق ،
 ص757 ؛ ابن الفرات : المصدر السابق ، ج7، ص 35 .

أن بيروت داخلة في إطار الهدنة التي عقدها مع السلطان بيبرس في إبريل ( 1272م / رمضان 760ه ) ، ولكن باءت محاولته بالفشل ( 1. وأمام إصرار بيبرس علي مطلبه بضرورة عودة ايزابيل ثانية إلي بيروت ، وأمام تدهور الأوضاع الداخلية للمملكة اللاتينية اضطر الملك هيو في نهاية الأمر إلي الانصياع لمطالب السلطان بيبرس ، وعادت ايزابيل بالفعل إلي بيروت حيث قام السلطان بوضع حامية مملوكية لحراستها ( 2).

ظلت إزابيل تنعم بالأمن والسلام ما تبقى من عمرها إلي أن قضت نحبها في 1282م / 681 دون أن ترزق بذرية من أزواجها الأربعة ، فخلفتها أختها الصغرى الأميرة أشيف علي حكم إمارة بيروت ( 1282 – 1291م / 681 - 690) وقد تزوجت للمرة الأولى من الأمير همفري دي منفور Humphrey de Monfort الذي نجح في ضم حكم مدينة صور إليه بعد موت سيدها وشقيقه يوحنا دي مونفور دون وربث في ( 1283م / 682م ) ( 3).

لم تستمر العلاقات الودية قائمة بين آل إبلين ببيروت والسلطات الملوكية ، إذ سرعان ما تعكر صفوها ويرجع ذلك إلي تعرض إحدى السفن المملوكية للإعتداء عليها ونهب ما كان علي ظهرها من أموال وبضائع علي أيدي فرنج بيروت وذلك في 1283م / 682م ، مما أغضب

<sup>(1)</sup> شافع بن على : نفس المصدر والصفحة.

<sup>(2)</sup> Eracles, op. cit., p. 462

<sup>(3)</sup> يعتبر همغري دي مونفور الابن الثاني لفليب دي مونفور سيد صيور ، وأثمر زواجه من إشيف عن ولدين هما عموري وروبان وبنت ماتت في ريعان شبابها ولمزيد من التفاصيل انظر : . Du Cange, op. cit., p. 236

ولمزيد من التفاصيل عن ضم همفري لمدينة صور راجع :

Amadi, op. cit., pp. 214-15.

السلطان قلاوون ودفعه إلي الموافقة علي عقد هدنة مع فرنج عك شملت كل مدن المملكة اللاتينية باستثناء مدينتي بيروت وصور نكاية في الأميرة إشيف وذلك في يوليو / ربيع أول من نفس ذلك العام (1).

توجست الأميرة إشيف خيفة من نوايا السلطان قلاون خاصة بعد استثنائه مدينتي بيروت وصور من الهدنة التي عقدها مع فرنج عكا ، وأدركت أن سبب تدهور العلاقات معه إنما يرجع في المقام الأول إلي ما تعرضت له السفينة المملوكية من إعتداء علي أيدي رجالها أمام سواحل بيروت ، لذلك رأت أن الحكمة تقتضي تدارك الأمر والعمل علي رأب الصدع الذي ألم بالعلاقات بين الجانبين ، وبناء عليه أرسلت وفداً من قبلها إلي السلطان قلاون لاسترضائه والتفاوض معه لحل الخلاف الذي نشب بين الجانبين ، وإبرام هدنة مماثلة مع بيروت أسوة ببقية مدن الملكة اللاتينية .

على أية حال توجه وفد الأميرة إشيف للقاء السلطان قلاون والتفاوض معه لوضع حد لتدهور العلاقات بين الجانبين ، ومما لا شك فيه أن االسلطان وجه إليهم لوماً شديداً وعاتبهم علي سوء مسلكهم معه ، وكيف أن إحدى سفنه تتعرض للاعتداء علي أيدي رجال الأميرة إشيف ، ورفض التفاوض معهم في أي أمر يتعلق بالصلح إلا بعد تسوية

<sup>(1)</sup> المقريزي: السلوك ، ج1، ق3، ص 713 ؛ بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة ، (1) ج9، ص 212 ؛ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام ، ص 34-43 . انظر أيضاً P.M. Holt, Qalawun's Treaty with Acre, in (E. H. R.) vol. xci, 1976, pp. 802-12.

مسئلة السفينة ، وطالبهم بدفع تعويض مناسب عنها قدر بنيف وتسعين ألف درهم (1).

وما أن عاد الوفد إلي بيروت وأطلع الأميرة أشيف علي ما دار من مفاوضات مع السلطان قلاون ، وما حدده من مطالب لعقد الصلح معها حتى سقط في يديها ورأت أن الظروف جميعها تجري في غير صالحها فمن جهة مات عنها زوجها في فبراير ( 1284م / ذي القعدة 280ه ) ومن جهة ثانية كانت مدن المملكة اللاتينية بأسرها في صلح مع قلاون وليس بوسعها الاستنصار بهم ، ومن جهة ثالثة لم يكن بمقدورها معارضته أو الوقوف في وجهه ، لذا أعادت وفدها مرة أخرى إلي الأعتاب السلطانية يحمل هداياها وموافقتها علي شروط الصلح وجزء من التعويض المحدد قدر بمبلغ 30 ألف درهم كدفعة أولى علي أن تسدد بقية المبلغ في غضون ثلاثة أشهر، وعليه وافق المنطور قلاون علي عقد بقية المبلغ في غضون ثلاثة أشهر، وعليه وافق المنطور قلاون علي عقد هدنة معها وذلك في ( 1285م / 884ه) كما نجحت مدينة صور في عقد هدنة مماثلة في نفس ذلك العام ( 286

وعلي الرغم من أن المصادر المتاحة لم تمدنا بمعلومات توضيح لنا بنود هذه الهدنة التي توصل إليها وقد بيروت مع السلطان قبلاون والمدى الزمني لها ، فإن الباحث يرجح أن تكون تلك الهدنة مماثلة للهدنة التي عقدتها صور مع قلاون ، علي إعتبار أن كلا المدينتين كانتا تحت حكم سيد بيروت وأن الهدنتين عقدتا في عام واحد ( 1285م / 884ه)

<sup>(1)</sup> ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، حققه مراد كامل، راجعه محمد على النجار، الشركة العربية للطباعة والنشر، ط1، القاهرة، 1061م، ص 103.

<sup>(2)</sup> ابن عبد الظاهر: نفس المصدر والصقحة.

ولما كانت مدة الهدنة مع صور هي عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام تكون مدة الهدنة التي عقدتها بيروت مماثلة لهدنة صور السابقة (1).

هذا وقد ترتب علي إبرام الهدنة بين الجانبين نتائج ايجابية علي كلا الطرفين الصليبي والإسلامي ؛ فمن جهة وفرت قسطاً كبيراً من الأمن والاستقرار لفرنج بيروت نعم خلالها السكان بحرية الحركة إلي المدن الإسلامية خاصة دمشق القريبة منها ، ومن جهة أخرى انتعشت الحياة الإقتصادية في كلا الجانبين وغمرت الأسواق بمختلف ألوان البضائع والسلع.

ظل فرنج بيروت يرفلون في أمن وسلام طيلة فترة حكم السلطان قلاون. وما أن تولى الأشرف خليل الحكم ( 1289 - 1293م / 689 – 693م) خلفاً لأبيه حتى عمد إلي استئصال شافة الوجود الصليبي واجتثاث جدوره من المنطقة ، وقد أدركت الأميرة إشيف سيدة بيروت ما عزم عليه السلطان ، فبعثت إليه وفداً من قبلها التقى به عند عكا أثناء حصاره لها حيث التمسوا منه الأمان لمدينتهم فوعدهم السلطان بذلك ، وعاد الوفد بعدها إلى بيروت ( 2 ).

يبدو أن الأميرة إشيف غرها ما وعدها به السلطان الأشرف خليل من أمان لإمارتها عند عكا ، فطمعت في مهادنته وخطب وده ؛ فما أن علمت بوصوله إلي دمشق حتى بادرت بإرسال وفد من قبلها محملاً بالتحف والهدايا لتهنئته علي ما حققه من انتصارات علي الفرنج، إلا أن الأشرف خليل - الذي فرغ من انتزاع عكا من أيدي الفرنج - كان قد وطد العزم علي استرداد بيروت فكلف الأمير علم الدين سنجر

<sup>. (1)</sup> ابن عبد الظاهر : نفس المصدر ص 103-107.

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق ، ص 42 -

الشجاعي — نائب السلطنة بدمشق — بتنفيذ تلك المهمة (1)، وفي الطريق قابل الشجاعي الوفد فقبض عليهم وأرسلهم إلى دمشق مك بلين بالأغلال ، ثم مضي في طريقه صوب بيروت ، وعندما وصل إلي أبوابها طلقته حامية المدينة أحسن ملتقى " ونزل في القلعة وأمرهم أن ينقلوا أولادهم وحريمهم وأثقالهم إلي القلعة ففعلوا وظنوا أنه يفعلو ذلك شفقة عليهم ، فلما صاروا في القلعة قبض علي الرجال وقيدهم وألقاهم في الخندق ". وعندما علمت حامية المدينة بالقبض علي قادتها لم تفكر في المقاومة إدراكاً منها بعدم جدوى ذلك أمام هذا الجيش الكبير ، لذلك هرعوا إلى سفنهم ولاذوا بالفرا (2)

وهكذا تمكن الأمير علم الدين الشجاعي من استرداد بيروت وذلك يوم الأحد الموافق 22 يوليو ( 1291م / 23 رجب 690م) وقام بدك حصونها وهدم أسوارها وتركها قاعاً صفصاهاً وأثراً بعد عين (3) وكانت تلك سياسة اتبعها المماليك في كل مدينة تمكنوا من استعادتها من أيدي الصليبيين حتى لا يرى فيها الصليبيون فيما بعد مطمعاً إن سولت لم أنفسهم مرة أخرى العودة إلى المنطقة .

<sup>(1)</sup> هو الأمير علم الدين سنجر بن عبد الله الشجاعي ، كان من مماليك الملك المنصور قلاون . وللمزيد انظر : الحريري : الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين، دار الدعوة، الإسكندرية ، 1984م، ص 72 .

<sup>2)</sup> مالح بن يحيى : المصدر السابق ، ص 42 . انظر أيضاً : Amadi, op. cit.; p. 207 ; cf. also, Mas Latrie, Histoire de l'Ile de Chypre, Sous le Regne des Princes de la Maison de Lusignan, vols., Paris, 1861. vol. 1, p. 498.

<sup>(3)</sup> صالح بن يحيى:المصدر السابق، ص 44 ؛ الحريري : المصدر السابق، ص 72.

من العرض السابق يتضح لنا أن آل إبلين ببيروت هم الذين كانوا يبادرون بإرسال وفودهم إلي سلاطين الماليك لخطب ودهم ولم نريخ المقابل سلاطين الماليك يفعلون ذلك ، فلم نلحظ وصول وفودهم إلي آل إبلين ببيروت مما يعكس لنا مدى ما كان عليه الماليك من قوة حتى يسعى إليهم آل إبلين لخطب ودهم . كما يستشف أيضاً أن غاية جميع الوفود التي خرجت من بيروت للقاء سلاطين الماليك كان هدفها الأساسي الفوز بإبرام الصلح معهم ، كما تبين لنا أيضاً أن سادة بيروت من آل إبلين لم يعترضوا مطلقاً علي جميع مطالب سلاطين الماليك وشروطهم التي حددوها للصلح، بل وافقوا عليها جميعاً دون الماليك وشروطهم التي حددوها للصلح، بل وافقوا عليها جميعاً دون المالياء ، وهذا يعكس لنا مدى ما اعتري فرنج بيروت من ضعف ووهن وأن أمارات الشيخوخة قد بدت جلية عليهم وآذنت بأفول نجمهم وقطع دابرهم وتصفية وجودهم نهائياً من الشرق ، وتلك هي سنة التاريخ فلا بقاء إلا للأقوى .

ولا يخامرنا أدنى شك في أن ما قام به وفود آل إبليم ببيروت من جهود يعد دوراً هام وعلي قدر كبير من الأهمية ، إذ نجحت تلك الوفود في المهام التي كلفت بها ، وكانت سبباً في منح آل إبلين فترة غير قصيرة من الزمان ينعمون فيها بقسط وافر من الأمن والاستقرار دون أن يخشوا غدر المماليك وبطشهم ، في الوقت الذي كان فيه إخوانهم الفرنج في المدن المجاورة يتخطفهم الماليك ويفتكون بهم ، وهذا دليل واضح علي ما يمكن أن تلعبه الدبلوماسية من دور لنشر السلام والأمن بين الشعوب .

## الفصل السابع

العلاقات السياسية بين الصليبيين والبحاريين في عصر الحروب الصليبية

كان على الصليبيين بعدما نجحوا في تأسيس إماراتهم الأربع في ببلاد الشام - بعد الحملة الصليبية الأولى (1) - أن يتعاملوا مع جيرانهم المسلمين المحيطين بهم ؛ إذ لم يكن بوسعهم العيش بمعزل عنهم، كما كان على المسلمين أيضاً أن يتعاملوا مع الوضع الجديد ويقيموا علاقات مع الصليبيين وفقاً لما تمليه عليهم مقتضيات الأمر؛ لذا فقد قامت بين الجانبين علاقات مختلفة اتسمت بالعداء حيناً والسلم حيناً آخر. وقد أقام الصليبيون علاقات مع جيرانهم المسلمين سواء كانوا دولاً أو مدناً كبيرة أو حتى كيانات صغيرة حيثما وجدوا مصلحتهم . ومن أمثلة تلك الكيانات الصغيرة التي ارتبطت بعلاقات مع الصليبيين، البحتريون (2) الذين لعبوا دوراً هاماً على مسرح الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي إبان فترة الحروب الصليبية وأغفلته المصادر - سواء كانت عربية أو غربية - إغفالاً يكاد يكون

<sup>(1)</sup> تعتبر الرها هي أول الإمارات الصليبية التي أسسها الصليبيون في الشرق الإسلامي 1097م/491هـ، تليها إمارة أنطاكية في نفس العام، ثم إمارة بيست المقدس 1099م/ 1098هـ.

<sup>(2)</sup> بحتر: بضم الباء وسكون الحاء المهملة وضم التاء المتناة من فوق: بطن من طيء من القحطانية، وهم بنو بحتر بن عنود بن عينين بن سلامان بن تُعلى، والبحتر في اللغة القصير المجتمع الخلق. ولمزيد من التقاصيل عين نسبة البحتريين رئجع: القاقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصرى، القاهرة، الطبعة الثانية 1980م، ص 173، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، جــ1، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصيرية العامة المتاليف والترجمة والنشر، 1963م، ص 321، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تحقيق وتعليق عبد السلام هارون، ط 4، دار المعارف، بحدون تاريخ، ص 476، السويدي: سبائك الذهب في معرفة قبائيل العرب، بيروت ص 1986م، ط1، ص 240.

تامًا، كما أنه لا يوجد بحث قائم بذاته يتناول بالدراسة والتحليل العلاقات الصليبية البحترية إبان تلك الفترة ؛ لذا فقد وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع ليكون هدفاً لهذه الدراسة التي جعلت عنوانها "العلاقات السياسية بين الصليبيين والبحتريين إبان عصر الحروب الصليبية".

والجدير بالذكر أن المصادر العربية والغربية على حبر سواء كانت ضنينة للغاية على الباحث بتزويده بمادة تتعلق بهذا الموضوع، فنجد بعض المصادر أغفلت ذكر البحتريين تماماً سواء كان ذلك تصريحاً أم تلميحاً، والبعض الآخر نجده يشير إليهم مجرد إشارات سريعة مقتضبة، مما جعل مهمة الباحث جد عسيرة، ولعل صمت المصادر هذا يرجع إلى جهلها بالبحتريين أو لصغر كيانهم بالمقارنة بغيرهم من الكيانات الكبيرة المحيطة بهم، أو لأنها استقلت الدور الذي قاموا به في تلك الحقبة رغم أن البحتريين قاموا بدور هام إبان فترة الحروب الصليبية.

ويعتبر كتاب صالح بن يحيى الموسوم ب" تاريخ بيروت وأمراء بنى الغرب البحتريين" (1) من أهم المصادر العربية التى حوت مادة تاريخية عن هذا الكيان على قدر كبير من الأهمية لا نجد معظم مادتها في سواه من المصادر سواء كانت عربية أو غربية، ولذلك فهو يعتبر المصدر الأساسي الذي استمدت منه تلك المصادر معظم ما كتبته عن البحتريين. ولم يكن قصد صالح بن يحيى عندما وضع كتابه هذا سرد الأحداث

<sup>(1)</sup> مىالح بن يحيى: كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بنى الغـرب، نشر وتعليق لويس شيخو، بيروت فى المطبعة الكاثوليكيـــة لملاّبـــاء اليســـوعيين، 1898م.

التاريخية وكتابة تاريخ عام بقدر ما كان يهدف إلى تسجيل مآثر. أسلافه وأمجادهم حتى يقف عليها الخلّف وتتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل . وقد أوضح ذلك في مقدمة كتابه، وذكر أنه قصر هذه المذكرات على أهل بيته فقط «لا تخرج عن الخلّف ولا تعار لغيرهم » على حد قوله (1).

وبما أن كتاب صالح بن يحيى يعتبر المصدر الرئيسى لهذه الدراسة لاحتوائه على كثير من المادة التاريخية الخاصة بالبحتريين ؛ لذا كان على أن أتعامل معه بحرص وحذر شديدين . فرغم أن الكاتب كان ثقة دقيقاً لا يروى شيئاً إلا شفعه بأسانيده وحججه، إلا أنه يلاحظ مع ذلك ميله أحيانًا إلى أسلافه وإغفاله أيضاً لبعض الأحداث التاريخية التي قد تشوه ذكرهم (2)، ومع هذا فإن مؤلفه يعد مصدراً أساسياً لهذه الدراسة وقد استقى صالح بن يحيى معلومات عن أسلافه من خلال الوثائق الرسمية والمكاتبات المتبادلة بين الأمراء البحتريين من جهة، وبين أمراء دمشق - الذين يتولون الإشراف عليهم - وحكام القاهرة من حهة أخرى (3).

<sup>(1)</sup> صالح بن يديى: المصدر السابق، ص7.

<sup>(2)</sup> ومن أمثلة ذلك إغفاله الإشارة إلى الهجوم الصليبي على إقليم الغرب 1110م/504 وكذلك تشييد الصليبيين لقلعة مونت جلانين في جبال بيروت 1125م/519هـ، ونفيه لوجود خطابات متبادلة بين البحتريين وكل من أمراء أنطاكية وصيدا وعكا. عن ذلك راجع ص 6، 16، 17 من هذا البحث.

<sup>(3)</sup> راجع نصوص هذه الوثائق والمناشير في صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 264-259، وانظر أيضاً

C. Clermont, Deux Chartes des Croisés dans les Archives Arabes, in (R.A.O.), Vol. VI, 1905, (pp. 1-30), p. 1.

البحتريين الإمارة على إقطاعاتهم والرسائل التى توضح المهام المكلفين بها وغيرها من الأمور المختلفة التى تتعلق بتصريف شئونهم، وبين ثنايا هذه المكاتبات نجد المادة التى تهمنا والخاصة بالعلاقات بين الأمراء البحتريين والصليبيين مبعثرة هنا وهناك، وهى تلقى الضوء على طبيعة هذه العلاقات وماهيتها. وقد اتسمت تلك العلاقات بروح العداء تارة والوفاق تارة أخرى تبعًا للظروف التى كان يمر بها كلا الجانبين، فنجد الهجمات المتبادلة بين الطرفين حيناً والسلم والمعاهدات حينًا آخر، وذلك وفقاً لما تمليه ظروف كلا الطرفين (1).

ولتفهم طبيعة تلك العلاقات يجدر بنا العودة قليلاً إلى الوراء للتعرف على البحتريين، من هم؟ وما هى الظروف التى مروا بها منذ نزوحهم إلى بلاد الشام في القرن السابع الميلادي / الأول الهجري، وحتى مجئ الصليبيين إلى المنطقة ودخولهم في علاقات معهم ؟

ينتسب البحتريون إلى جدهم الأكبر الأمير بُحتر الملقب بناهض الدولة أبى العشائر بُحتر بن شرف الدولة على بن الحسين، والذي ينتهى نسبه إلى تنوخ، ومنه إلى المناذرة ملوك الحيرة اللخميين (2) كان

<sup>(1)</sup> Nikerson, The Seigneury of Beirut in the Twelfth Century and The Brisebarre Family of Beirut -Blanche-Garde, in Byzantion, 1949 (pp. 141-185), p. 149, Jean Richard, op.cit., Vol I, p. 28.

<sup>(2)</sup> تتوخ: بفتح الهاء وضم النون ثم خاء معجمة، هي حي من اليمن من القحطانية، والتتخ المقام، وينسبون إلى الأمير تنوخ بن قحطان بن كندة بن جندب الذي يرتفع نسبه إلى إسماعيل بن إيراهيم الخليل عليهما السلام. وإنما سموا تتوخاً لتتوخهم بالشام وقيل بالحيرة. ولمزيد من التفاصيل عن نسبهم راجع: القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص 189، ابن حرزم: المصدر السابق، ص 215، 453، 461، الطبرى: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إتراهيم، ط4، دار المعارف 1979ء، حــ1، ص 612، حــ2، ص 42.

التتوخيون أجداد البحتريين قبائل نصرانية قبل الإسلام وبقوا على دينهم زمناً بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى أن غلب عليهم الدين الإسلامى لاختلاطهم بالمسلمين (1)، واستوطنت تنوخ بعد الإسلام البرية الواقعة بين حلب ومعرة النعمان (2)، وإلى عربها ينتسب الأمراء البحتريون الذين خضعوا في تلك الفترة المبكرة لإشراف نائب حلب الذي ولى عليهم من قبله مشداً (3) يرعى شئونهم، وعندما تعرض هذا المشد لبعض حريمهم،

H. Lammens, La Syrie, Précis Historique, 2 vols, Beyrouth 1921, Vol II, p.10.

الطبرى: المصدر السابق، جــ2، ص 42، جــ4، ص 51. انظر أيضاً: Churchill, Mount Lebanon, London 1853, Vol I, p. 226; Lammens, Op. Cit., Vol II, p. 9.

(3) المشد: ويقال له أيضاً الشاد، كان يتولى الدواوين وغيرها من الوظائف. فكان هناك شاذ للأسواق والسلاح والمراكب وغير ذلك من الوظائف المقردة. أنظر: ابن شاهين الظاهرى: زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بنشره بولس راويس، طبع في مدينة باريس المحروسة بالمطبعة الجمهورية سنة 1892ء، ص 114.

<sup>(1)</sup> عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، جــ1، مؤسسة الرسـالة، ط5، بيروت 1985، ص 69، فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، 2ج، دار الثقافة، بيروت 1958م، جــ2، ص170

<sup>(2)</sup> وعلى الرغم من أن صالح بن يحيى ذكر فى كثير من المناسبات أن أجداده كانوا من المسلمين السلة، إلا أن هناك من الآراء ما يشير إلى أنهم كانوا من الدروز، وأنهم تظاهروا بالإسلام لاتقاء شر السلطات الإسلامية الخاضعين للفوذهم من جهة، وكسب ودهم من جهة أخرى. عن ذلك انظر:

قام رجل منهم يدعى نبا بقتله وفر مع حريمه إلى منطقة كسروان أ، حيث عمر له قرية هناك سميت برج نبا، ولما طلب نائب حلب القاتل من عشيرته خافوا منه فرحل بعضهم إلى إقليم الجزيرة وأعالى الفرات، بينما توجه البعض الآخر إلى موضع نبا حيث استقروا هناك، وذلك عام 820م/205هـ (2)، وفيما بعد استوطنوا المنطقة الجبلية بصيدا وإقليم الغرب ببيروت الذي يشمل المنحدرات الجبلية الواقعة بين بيروت ونهر الدامو (3) وظلوا بها حتى مجئ الصليبيين إلى المنطقة .

ذكر صالح بن يحيى أنه في عام 1027 م / 418هـ كان أحد أجداده، ويدعى أبا إسحق إبراهيم أميراً بالبيرة (4) من قبل خلفاء مصر

<sup>(1)</sup> كسروان: مقاطعة ببيروت، صالح بن يحيى: المصدر السابق، جــ ، ص 13.

<sup>(2)</sup> الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان، بيروت 1859م، جـ1، ص 223، فيليب حتى: المرجم السابق، جـ2، ص 170.

<sup>(3)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 72. انظر أيضاً:

Claude Cahen, La Chronique de Kirtay et les Franc de Syrie, op. cit., p. 244.

ونهر الدامور: عبارة عن مجموعة أنهار هى: نهر الجابون، نهر الصفا، نبع القاع، ونبع دارة، ويبلغ طوله 40 كيلومتراً، ويصب في البحر المتوسط. انظر:

Rey, Les Colonies Franques de Syrie aux XIe et XIIIe siècles, Paris 1883, p. 521.

<sup>(4)</sup> وهي تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات جنوب غرب الرها بحوالى 80 كسم، وهذا الاسم يطلق على عدة مواضع، فأما الموضع الذي يعنينا فذكر ياقوت أن البيرة «بلدة قرب سميساط بين حلب والنغور، وهسى حصينة ولها رستاق واسع...» ياقوت الحموى: معجم البلدان، جــ1، ص 526، 1373هـ/1954م. ولمزيد من النفاصيل عن أهمية موقع البيرة وما تشتهر به، راجع: محمد محمد فرحات: معاقل أعالى الفرات بين المسلمين والصليبيين، ص 49 وما بعدها.

الفاطميين (1)، في حين تولى ابنه الأمير إبراهيم الملقب بمجد الدولة حكم مدينة صيدا وظل بها إلى أن استولى عليها الفرنج عام 1110م/ 504هـ (2)، فانتقل إلى إقليم الغرب الذي كان قد خربه الفرنج قبل استيلائهم مباشرة على مدينة صيدا وتركوه قاعاً صفصفاً بعد أن قتلوا من طالته أيديهم ولاذ بالفرار كل من تمكن من الهرب، ومن بين هؤلاء الذين نجوا الأمير أبو المشائر بحتر الذي كان لا يزال صغيراً في ذلك الوقت (3) فتولى الأمير مجد الدولة إبراهيم حكم الإقليم - من قبل طغ تكين أتابك دمشق 1104 - 1128م/498 - 252هـ - فقام بننظيمه وإعادة إعماره مرة أخرى بعد أن عاد إليه كل من اضطر إلى الهرب إبان الهجوم الفرنجي على الإقليم (4).

<sup>(1)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 69، انظر أيضًا: فيليب حتى: المرجع السابق، ص 170، ح2.

<sup>(2)</sup> تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة صيدا بالأمان بعد حصار دام سبعة وأربعين يومًا وذلك في الرابع من ديسمبر 1110م/ العشرين من جمادي الأولى 504هـــ عن ذلك انظر:

Albert d'aix, op.cit.,p. 679; Mattieu d'Edesse, op.cit., T.1, p. 17; William of Tyre, op.cit., Vol, I, pp. 487-488.

انظر أيضاً: ابن القلانسي: الذيل، ص 171، ابن الأثير: الكامل ، جــــ8، ص 260.

ولمزيد من التفاصيل عن سقوط المدينة في أيدى الصليبيين انظر: أسامة زكسى زيد: صيدا ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي، الهيئسة المصرية العامسة للكتاب، 1981م، ص 91-99.

<sup>(3)</sup> Clermont, Op. Cit., p. 26.

<sup>(4)</sup> Idem.

ومهما يكن من أمر فقد تمتع البحتريون بقدر وافر من الحرية إبان فترة حكم الأمير مجد الدولة إبراهيم 1110 - 1126م-504 مرة عليهم، وساعدهم في ذلك طبيعة بلادهم الجبلية . ونظراً لعدم انضوائهم للنفوذ الصليبي بالمنطقة ورفضهم دفع الضرائب لهم، فضلاً عن انحيازهم لحكام دمشق المسلمين (1)، أوجس الصليبيون منهم خيفة واستشعروا منهم الخطر؛ مما دفع بالملك بلدوين الثاني (1118 - 1131م / 512 - 526هـ) إلى الحضور بنفسه للإشراف على تشييد قلعة منيعة في جبال بيروت لكبح جماح البحتريين وإجبارهم على الطاعة، وقد أطلق عليها اسم قلعة مونت جلانين Mont وإجبارهم على الطاعة، وقد أطلق عليها اسم قلعة مونت جلانين مدولي ستة أميال عن مدينة بيروت، وذلك في أكتوبر عام 1125م / 519هـ (2) مما يعكس لنا مدى ما كان يشكله البحتريون من خطر على حدود مما يعكس لنا مدى ما كان يشكله البحتريون من خطر على حدود مماكة بيت المقدس الصليبية في تلك المنطقة .

أدى تشييد الصليبيين لقلعة مونت جلانين إلى الحد من حرية البحتريين في مزاولة أنشطتهم اليومية من زراعة وغيرها وسبب لهم أضراراً بالغة وألحق بممتلكاتهم خسائر مادية فادحة، فضلاً عن أن الصليبين تمكنوا - بفضل موقع القلعة - من تحسس أخبار البحتريين ونجحوا في إلقاء القبض على ستة من ذوى الشأن منهم (3)؛ لذلك اضطر البحتريون إلى الرضوخ لمطالب الصليبين فقدموا لهم

<sup>(1)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، جــ1، ص 69. انظر أيضاً: Clermont, Op. Cit., p. 25.

<sup>(2)</sup> Fulcher of Chartres op. cit., p. 226; cf. also: Nickerson, Op. Cit., pp. 156-157.

<sup>(3)</sup> Fulcher, Op. Cit., Loc. Cit.

الضرائب نظير عدم التعرض لهم ولممتلكاتهم والسماح لهم بمزاولة أنشطتهم اليومية (1)

والعجيب أن صالح بن يحيى قد صمت عن ذكر هذا الحدث الذى لم يشر إليه سوى المؤرخ اللاتينى فولشر أوف شارتر Fulcher of الذى لم يشر إليه سوى المؤرخ اللاتينى فولشر أوف شارتر Charter ، كما صمت عن ذكر غيره من الأحداث الأخرى، إلا أننا نلتمس له العدر في ذلك ؛ إذ أنه وكما ذكر في مقدمة كتابه قد أوقف هذا العمل على أهل بيته فقط لإبراز مآثر أجداده ليتوارثها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل و ذلك من خلال ما ورد في مناشيرهم الرسمية التي لم يكن الهدف منها الإشارة إلى الأحداث التاريخية وذكر تفاصيلها بقدر ما كانت تُعنى بإبراز العلاقة بين البحتريين وبين كل من تفاصيلها بقدر ما كانت تُعنى بإبراز العلاقة بين البحتريين وبين كل من بالبحتريين أورده صالح بن يحيى في كتابه يرجع تاريخهه إلى عام بالبحتريين أورده صالح بن يحيى في كتابه يرجع تاريخهه إلى عام عام المنشور يلى تاريخ تشييد قلعة مونت جلانين بنحو اثنتين وعشرين هذا المنشور يلى تاريخ تشييد قلعة مونت جلانين بنحو اثنتين وعشرين

وعلى أى حال، خلف الأمير أبو العشائر بحتر بن على الأمير مجد الدولة إبراهيم في حكم إقليم الغرب وذلك في الفترة من 1126-

<sup>(1)</sup> Nickerson, Op. Cit., p. 149, n.1.

<sup>(2)</sup> راجع نسخة هذا المنشور في صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 67.

<sup>(3)</sup> تولى حكم دمشق في الفترة من 1140-1156م / 534-549هـ، ونظرًا لحداثـة سنه قام معين الدين أنر بتدبير شئون البلاد، واستمر مجير الدين آبق في الحكـم حتى سنة 1156م عدما عزله نور الدين عن دمشق وضمها إليه فرحل بعـدها إلى بغداد حيث توفى هذاك. وللمزيد راجع: ابـن الأثبـر: الكامـل، جـــ9، ص-45-46.

1157م/ 520- 552هـ وقد اتسمت العلاقات الصليبية البحترية إيان عهد هذا الأمير بنوع من الهدوء والاستقرار (1)؛ إذ أدرك البحتريون أنه ليس من الحكمة معاداة الصليبيين ؛ نظراً لعدم وجود القوة الاسلامية التي بوسعها حمايتهم والدفاع عنهم إذا ما تعرضوا للخطر الصليبي هذا من جهة، كما أدرك الصليبيون أن من مصلحتهم الإبقاء على علاقات ودية مع البحتريين إذا ما أرادوا لحدودهم الشرقية أن تنعم بالأمن والاستقرار من جهة أخرى، ولأن الإبقاء على البحتريين موالين لهم يعود عليهم بالمنفعة أكثر من معاداتهم حتى وإن كان ميزان القوى في صالحهم ؛ لذلك اتسمت العلاقات الصليبية البحترية إبان تلك الفترة بالسلام والاستقرار، ولم يعكر صفوها سوى بعض الغارات القليلة ضد الصليبيين في المنطقة، إلا أنها كانت غارات خاطفة ولم تكن مؤثرة بأى حال من الأحوال ومثال ذلك ما حدث في عام 1151م/546هـ عندما قام الأمير أبو العشائر بُحتر بالهجوم على بعض الفرنج عند نهر الغدير (<sup>2)</sup> بالقرب من بيروت وتمكن من فتل عدد منهم بينما فر الباقون إلى بيروت للاحتماء بها (3)، وأغلب الظن أن هؤلاء الفرنج كانوا عابرين المنطقة ولم يكونوا من صليبيّى صيدا أو بيروت التي تتاخم حدودهما أملاك البحتريين، والدليل على ذلك أننا لم نسمع عن رد فعل صليبي إزاء هذا المجوم. ومن العجيب أيضًا أن المصادر العاصرة وغير العاصرة من غربية

<sup>(1)</sup> Lammens, Op. Cit., p., 11.

<sup>(2)</sup> نهر صغير جنوب بيروت. انظر: . Clermont, Op. Cit., p. 25, n. 4

<sup>(3)</sup> ابن سباط: صدق الأخبار في نسبة آل تتوخ، نشر ضمن كتاب حيدر أحمد الشهابي، ص 566. انظر أبضًا: Churchill, Op. Cit., p. 238.

وإسلامية باستثناء ابن سباط<sup>(1)</sup> لم تُشر البتة إلى هذا الهجوم ؛ مما يوضح لنا أن البحتريين كاثوا على قناعة تامة بضرورة ممالئة الصليبيين في تلك الفترة وعدم معاداتهم حتى يتمكنوا من العيش في سلام دون أن يتعرضوا لخطرهم.

ومهما يكن من أمر فقد خلف الأمير شمس الدولة أبو العز كرامة بن بحتر والده في حكم إقليم الغرب وذلك في سنة 1157م / 552هـ(2). وقد ظلت العلاقات الصليبية البحترية على صفائها السابق طوال فترة حكمه رغم تغير موازين القوى بالمنطقة ؛ إذ أخذ ميزان القوى تعتدل كفتيه خاصة بعدما تمكن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 1146- 1174م/54- 65هـ من ضم دمشق إلى ممتلكاته سنة 1156م/64هـ فوحد بذلك بين بلاد الشام جميعها تقريباً، وأصبحت الجبهة الإسلامية قوة كبيرة لها وزنها بمقدورها التصدى الخطر الصليبي وإضفاء حمايتها على رعاياها أمثال البحتريين وغيرهم.

وقد ذكر صالح بن يحيى أن "الأمير كرامة مال إلى جانب المادل نور الدين وأهمل الفرنج" (3). ويستشف من هذه العبارة أن

<sup>(1)</sup> والجدير بالذكر أن ابن سباط كان يعمل في خدمة الأمراء البحتريين، فليس من الغرب أن ينفرد بذكر هذه الحادثة وغيرها لقربه من البحتريين.

 <sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل على شخصية هذا الأمير وأهم أعماله راجع: صالح بن يحيى:
 المصدر السابق، ص 71.

<sup>(3)</sup> الجدير بالذكر أن الأمير كرامة قدم دمشق حيث مثل بين يدى الملك العادل نــور الدين الذي شمله بإنعامه، وأعطاه منشورًا يثبت ملكيته لإقليم الغرب وأغدق عليه منطًا كثيرة منها عدة قرى في البقاع ووادى التيم، كمــا كتــب للأميــر كرامــة مرسومًا يحثه فيه على جهاد الفرنج ويأمر رعاياه بطاعته ويحذرهم من مخالفتــه في هذا الأمر. لمزيد من التفاصيل عن هذه المناشير راجع: صالح بن يحيــى: المصدر السابق، ص 71-73.

البحتريين قبل ذلك كانوا ممالئين للفرنج ومنحازين إليهم تماماً ثم مالوا إلى جانب نور الدين بعدما قويت شوكته وأصبحت لديه القوة التى تمكنه من الدفاع عن رعاياه . ورغم ما أبداه البحتريون من ميل تجاه نور الدين محمود ، إلا أنهم تمتعوا بنوع من الاستقلال الذاتى فلم يخضعوا لأى من القوتين الصليبية أو الإسلامية وتأرجح ولاؤهم بين هؤلاء وأولئك وفقاً لما تقتضيه مصلحتهم الشخصية وقدموا خدماتهم المختلفة لمن يدفع المقابل (1) وكأنهم ورثوا الدور الذى كانت تلعبه دمشق قبل ضم نور الدين لها (2)؛ لذا حرص كل من الصليبيين والمسلمين على كسب ودهم واستقطابهم إلى جانبهم لما يشكلونه من أهمية لمتاخمتهم لحدود الطرف الآخر (3). وقد نجح البحتريون في القيام بهذا الدور إلى حد بعيد ، الامر الذى جعل كلاً من المسلمين والصليبيين يشكون في صدق ولائهم من الذى جعل كلاً من المسلمين والصليبيين يشكون في صدق ولائهم من الذى جعل كلاً من المسلمين والصليبيين يشكون في صدق ولائهم من

<sup>(1)</sup> Nickerson, Op. Cit., p. 149.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل عن سياسة دمشق المزدوجة راجع: ابن القلانسي: الذيل، ص 271-73، 298، ابن الأثير: الكامل، جــ8، ص 367، جــــ9، ص 20، 21، ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، جــ1، تحقيق د. جمال الــدين الشيال، القاهرة 1960م، ص 88، 113. انظر أيضنا:

William of Tyre, Op. Cit., pp. 190-92.

<sup>(3)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 71-72، 83-84، ابن سباط: المصدر السابق، ص 569، شافع بن على: حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية، تحقيق ونشر عبد العزيز بن عبد الله الخويطر، جامعة الملك عبد العزيز، المكتبة المركزية، جدة، بدون تاريخ، ص 77. انظر أيضاً:

Jean Richard, op. Cit., p. 396; Claude Cahen, Op. Cit., p. 244.

بإنشاء عدد من الحصون والقلاع المنيعة ليحتموا بها إذا ما دارت عليهم الدوائر، ولعل أشهر هذه الحصون حصن عرامون وسرحمول (1).

ويبدو أن الصليبيين قد عز عليهم ميل البحتريين لنور الدين لما كان بينهما من مودة من قبل ؛ لذا أسر ستيد بيروت الصليبى هذا الامر في نفسه ولم يبده لهم تحينًا للفرصة المواتية التى يثار فيها منهم، واعتماداً على الهدنة المبرمة بينهم (2) أظهر مشاعر ودية كاذبة حيال أبناء الأمير كرامة - الذين خلفوا أباهم في حكم الإقليم (3) وحرص على الاجتماع بهم مراراً للصيد حتى اطمئنوا لجانبه . وعندما أحس سيد بيروت بهذا دعاهم ذات ليلة لحضور عُرس ولده، فلبى الثلاثة الكبار هذه المدعوة وحضروا إلى بيروت وبرفقتهم عدد قليل من أتباعهم، ولما دخلوا القلعة لم يخرجوا منها فكان هذا هو آخر العهد أتباعهم، ولما دخلوا القلعة لم يخرجوا منها فكان هذا هو آخر العهد على الإقليم وجاثوا خلال دياره ناشرين الرعب والفزع بين أهله وقتلوا عددًا كبيراً منهم بينما فر العديد من سكانه للاحتماء بالأودية المجاورة خوفاً من بطش الصليبين، ومن بين هؤلاء الذين نجوا زوجة الأمير كرامة وولدها الصغير حجيّ شقيق الإخوة الثلاثة الذين قتلهم سيد بيروت 4

<sup>(1)</sup> Clermont, Op. Cit., p. 1; cf. also: Lammens, Op. Cit., p. 12. ويقع كل من حصن سرحمول وعرامون في مقاطعة الغسرب الأسفل، انظسر: صالح بن يديى: المصدر السابق، ص 70 ح2، ص 71 ح2.

<sup>(2)</sup> Clermont, Op. Cit., p. 1; cf. also: Lammens, Op. Cit., p. 12. (3) Clermont, Op. Cit., p. 29; cf. also: Churchill, Op. Cit., p. 237. (4) لم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات تحدد تاريخ وفاة الأمير كرامة بن بحتر، وكل ما نعلمه انه ترك من بعده أربعة أبناء ذكور أصغرهم يدعى جمال الدين حجى، صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 74.

ومهما يكن من أمر فإن هناك سؤالين يطرحان نفسيهما على بساط البحث: أولهما متى تمت هذه الواقعة ؟ والآخر من من أمراء الفرنج الذى قام بهذا العمل ؟ يذكر صائح بن يحيى أن هذه الواقعة وقعت فى أواخر أيام الملك العادل نور الدين محمود دون تحديد تاريخ محدد لها أن أواخر أيام الملك العادل نور الدين محمود دون تحديد تاريخ محدد لها أن بينما ذكر ابن سباط أنها وقعت فى 570هـ/ 1174 - 1175م أشار أحد المؤرخين المحدثين إلى أن نور الدين منح قرية جبعة للأمير حجى بعد عدة أيام من هذه الواقعة أن وبالرجوع إلى ما ذكره صالح بن يحيى نجده يحدد تاريخ تلك المنحة فى مايو 1170م/ رمضان بعن يحيى نجده يحدد تاريخ تلك المنحة فى مايو 1170م/ رمضان عمليو 1170م أوبناء عليه يثبت للباحث أن هذه الحادثة وقعت فى 1170م/ بيروت الذى قام بتلك المؤامرة، وإن أشار أحد المؤرخين المحدثين إلى أن جوتييه الثالث بريسبار Gautier III هو الذى قام بتلك المؤامرة وهذا الرأى لا يمكن قبوله على اعتبار أنه تولى حكم بيروت خلال الفترة من الحادثة .

<sup>(1)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 74، ابن سباط: المصدر السابق، ص566، انظر أيضاً: Clermont, op. Cit., p. 29.

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 75.

<sup>(3)</sup> ابن سباط: المصدر السابق، ص 566.

<sup>(4)</sup> الشدياق: أخبار الأعيان، ص 255، ولعل نور الدين منح الامير حجى هذه القرية تسرية له عما لحق بأشقائه. هذا ولم نتعرف على موضع قرية جبعة.

<sup>(5)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 76. وقد أشار نشرشل إلى أن هذه الكائنة وقعت في 1160م، وهذا خطأ تاريخي واضح. انظر:

Churchill, Op. Cit., p. 238.

على أى حال بعدما انجلت الغارة الصليبية على إقليم الغرب وعاد المغيرون من حيث أتوا، أخذ سكان الإقليم في العودة ثانية إلى ديارهم. ولما كان الأمير حجى لا يزال صغيراً - لم يتجاوز بعد العاشرة من عمره وقتئذ - لذا لم يكن بمقدوره القيام بهجوم مضاد للثار من الصليبيين لما ارتكبوه في حق أشقائه الثلاثة وغيرهم من سكان الاقليم، وفضل أن ينتظر الفرصة المواتية لذلك.

ومهما يكن من أمر، أدى غدر الصليبيين بالأمراء البحتريين المراء البحتريين المراء البحتريين الجانب إلى تسوتر العلاقات بين الجانبين ودفع البحتريين إلى الانحياز التام للجانب الإسلامي ليثأروا مما ألحقه الصليبيون بهم، فقدموا خدمات كبيرة لصلاح الدين، فأطلعوه على دروب المنطقة لمعرفتهم التامة بخباياها وشاركوه في غاراته التي شنها على مدينتي صيدا وبيروت 1779م / 575هـ، وإن لم تشر المصادر إليهم صراحة واكتفت فقط بالإشارة إلى أن صلاح الدين قد استعان في غاراته تلك بالقبائل العربية القاطنة في مجاورات بيروت (1)، ولما كان البحتريون هم سكان تلك المنطقة ولديهم الدافع للانتهام من الصليبيين؛ لذا فمن المرجح أنهم هم الذين قاموا بشن تلك الغارات.

<sup>(1)</sup> لويس شيخو: تاريخ بيروت، ص 68-69، وجوتبيه الثالث هو الابن الأكبر لجى الثانى Guy II سيد بيروت. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته وأهم أعماله انظر:

Lignage d'Outre-mer, op. cit., p.459; Rohricht Regesta, op. cit., doc. 325.

بينما ذكر جين ريتشارد أن وولتر الثاني بريسبار هو الذي قام بتلك المؤامرة The Latin Kingdom, 1, p. 28.

وفى سنة 1182م / 578ه عندما أراد صلاح الدين غزو بيروت عسكرت قواته فى منطقة البقاع التى تعد من ممتلكات البحتريين أن عسكرت قواته فى منطقة البقاع التى تعد من ممتلكات البحتريين أن بين وظل بها ينتظر ظهور الأسطول المصرى ليتم حصار المدينة براً وبحراً ؛ لذا بث عيونه وكشافته فى جبال بيروت ليترقبوا لحظة وصول الأسطول ويخبروه بذلك ليبدأ الهجوم البرى والبحرى على المدينة (2). ومن المرجح أن يكون هؤلاء العيون والكشافة من البحتريين أنفسهم لأنهم سكان تلك المنطقة وهم أدرى بشعابها ودروبها من سواهم، ولاشك أيضاً أنهم مما يعكس لنا استمرار تدهور العلاقات بين الصليبيين والبحتريين مما يعكس لنا استمرار تدهور العلاقات بين الصليبيين والبحتريين النجتريين بقيادة الأمير حجى قاموا عام 1187م / 583هـ ج بعد البحتريين بقيادة الأمير حجى قاموا عام 1187م / 583هـ ج بعد معركة حطين - بالانضمام إلى قوات صلاح الدين، وغير دليل على ذلك أن معركة حطين - بالانضمام إلى قوات صلاح الدين الزاحفة لفتح بيروت السلطان صلاح الدين بعد فتح بيروت بتقريب الأمير حجى إليه وقال قام السلطان صلاح الدين بعد فتح بيروت بتقريب الأمير حجى إليه وقال

<sup>(1)</sup> William of Tyre, Op. Cit., p. 447, cf. also Grousset, Op.Cit., vol II, p. 671.

انظر أيضاً: المقريزى: السلوك، جــ1، ق3، ص 67، أبو شامة: الروضتين ، جــ2، ص 118، ولمزيد من التفاصيل عن تلك المغارات وموقف رينالد صاحب صيدا انظر: أسامة زكى: المرجع السابق، ص 162-164.

<sup>(2)</sup> William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, p. 475, cf. also, Grousset, Op. Cit., Vol. II., p. 710; Churchill, Op. Cit., p. 237

انظر أيضاً: أبو شامة: الروضتين، جــ2، ص 29، الحنبلى: شفاء القلوب فــى تاريخ بنى أيوب، تحقيق قاظم رشــيد، بغــداد 1979م، ص 98، أبــو الفــداء: المختصر فى أخبار البشر، 4ج فى مجلدين، بيروت بدون تــاريخ، جــــــ3، ص 64، البندارى: سنا البرق الشامى، اختصار كتاب البرق الشامى للعماد الكاتــنب الأصفهانى، تحقيق د. فتحية البجاوى، القاهرة 1979م، ص 200-201.

له: "ها نحن قد أخذنا ثارك من الفرنج فطيب قلبك وأنت مستمر مكان أبيك وإخوتك " وكتب له منشوراً يقره فيه على إقطاعه (1) واعترف بنفوذه على المنطقة الحبلية لصيدا وبيروت (2).

على أى حال، بعدما تمكن الصليبيون من إعادة استيلائهم على ساحل بيروت 1197م/593 هـ لم ينسوا موقف البحتريين السابق منهم بعد حطين وانحيازهم التام لصلاح الدين وما قدموه له من خدمات، فضلاً عن احتفاظهم بالمناطق الداخلية التي كانت تابعة لهم قبل فتح صلاح الدين لها 1187م / 583هـ (3)، فتعمدوا مضايقة البحتريين وإلحاق الأذى بهم ويممتلك اتهم ؛ مما أعاقهم عن مزاولة أنشطتهم اليومية التي اعتادوا عليها من قبل ؛ لذا أرسل الأمير جمال الدين حجي رسالة إلى الملك العادل شقيق الناصر صلاح الدين (4) 1196 - 1218م/ 2010 من مضايقة الفرنج لهم وما يعانونه من

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل عن هجوم صلاح الدين على بيروت وما آل إليه، انظر: William of Tyre, Op. Cit., Vol. II, pp. 475-80, cf. also Grousset, Op. Cit., Vol. II, p. 710.

انظر أيضاً: ابن الاثير: المصدر السابق، جــ9، ص 156، أبو شامة: المصــدر السابق، جـــ2، ص 29، البنداري: المصدر السابق، ص 200-201.

<sup>(2)</sup> راجع تفاصيل هذا المنشور في صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 75-76، ابن سباط: المصدر السابق، ص 566.

<sup>(3)</sup> Clermont, Op. Cit., p. 29.

<sup>(4)</sup> Richard of Cornwall, Letter to Baldwin of Rierers and Robert Clerck Rome 1, July, 1241 in Mattew, Paris, Vol. I, p. 142.

انظر أيضاً: المقريزى: السلوك، جــ 1، ق2، ص 303-304، تاريخ بطاركــة الكنيسة المصرية، قام على نشره أنطون خاطر وأزولد بورمستر، المجلد الرابع، حــ2، القاهرة 1974، ص 107.

متاعب بسبب تلك المضايقات. وقد طلب الملك العادل من الفرنج - اعتماداً على الهدنة المبرمة بينهما (1) - حسن معاملة البحتريين وأرسل خطاباً للبحتريين يحمل هذا المعنى (2) ويبدو أن الفرنج لم يلتزموا تماماً بوعودهم تجاه البحتريين، والدليل على ذلك أن الأمير جمال الدين حجى أرسل خطاباً آخر إلى العزيز عثمان ملك مصر 1193 - 1198م / 589 ه في ذلك الوقت يشرح فيه الحالة التي باتوا عليها وما يسببه الفرنج لهم من مضايقات، ويبدو أن العزيز عثمان تمكن من إقناع الصليبيين بضرورة التوقف عن مضايقة البحتريين، كما حثهم على حسن معاملتهم، وأرسل خطاباً يحمل هذا المعنى إلى الأمير جمال الدين حجية (3).

<sup>(1)</sup> أخطأ صالح بن يحيى عندما ذكر أن الأمير جمال الدين حجى أرسل خطابه إلى الملك الأفضل على بن صلاح الدين 1197م/ 593هـ، فالثابت أن الملك العادل هو الذي كان يتولى حكم دمشق في ذلك العام، راجع: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 77.

<sup>(2)</sup> عقدت هذه الهدنة بين الملك العادل والملك عمسورى النساني بسنة 1198م/ 594هـ، وهي تماثل الهدنة التي عقدها صلاح الدين مع الملك ريتشسارد قلسب الأسد قبل ذلك بسنوات وإن زيد عليها أن يحتفظ الصليبيون ببيروت وجبيل فسي مقابل بقاء يافا في أيدى المسلمين. وللمزيد انظر:

Eracles, op. cit., p.228; Ernoul, op. cit., pp. 316-17. انظر أيضاً: ابن الأثير: المصدر السابق، جــ9، ص 238، أبو الغداء: المصــدر السابق، جــ8، ص 13، ابن واصل: المصدر السابق، نشر الشيال، مصر 1953م، جــ8، ص 78.

<sup>(3)</sup> ابن سباط: المصدر السابق، ص 566. انظر أيضًا: الشدياق: المرجع السابق، ص 226.

مهما بكن من أمر فقد أخذت العلاقات الصلسة البحدية تشهد بداية مرحلة جديدة من تاريخها اتسمت بروح التعاون والوئام وإن ظل البحتريون خلالها يمارسون سياستهم المعهودة والتي ترتكز على ضرورة وجود علاقات طبيعية بينهم وبين القوتين الصليبية والإسلامية مع عدم الانحياز التام لأي منها بقدرما أمكنهم ذلك . وخير دليل يبين لنا تحسن تلك العلاقات ما حدث في 1240م/ 638هـ من عودة الأجزاء الداخلية من بيروت - والتي كان يحتفظ بها البحتريون منذ 1187م/ 583 هـ - إلى الصليبيين إثر الاتفاق الذي أبرم بين الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر 1240- 1249م/ 637- 647 هـ وريتشارد أوف كورنوبل Richard of Cornwall قائد الحملة الانحليزية. وفي العام التالي عام 1241م/639هـ استعان باليان دي إبلين Balian d'Iblin سيد بيروت 1236- 1243 م/ 633- 641 هـ بأعداد كبيرة من Richard Filangieri البحتريين للتصدى لريتشارد فيلانجير المندوب الإمبراطوري في الشرق وإفشال مخططه لضرب الحزب المعارض للإمبراطور فريدريك الثاني Frederich II - 1250 م/ 609م/ 609-648 ه. . فذكرت المصادر الغربية أن باليان دى إبلين قد حشد قواته العسكرية واستعان بأعداد كبيرة من سكان المناطق الجبلية لبيروت من " الكفار والمسيحيين". ويما أن البحتريين هم الذين يقطنون جبال بيروت فمن المرجح أنهم هم المقصودون بكلمة الكفار التي أوردتها المصادر السابقة، ويعد هذا دليلاً قوياً على تحسن العلاقات الصليبية البحترية ولعل المقصود بكلمة "المسيحيين" الموارنة .

مهما يكن من أمر فقد أخذت العلاقات الصليبية البحترية تشهد بداية مرحلة جديدة من تاريخها اسمت بروح التعاون والوثام وإن ظل البحتريون خلالها يمارسون سياستهم المعهودة والتى ترتكز على ضرورة وجود علاقات طبيعية بينهم وبين القوتين ةالصليبي والإسلامية مع عدم الانحياز التام لأى منها بقدرما أمكنهم ذلك . وخير دليل يبين لنا تحسن تلك العلاقات ما حدث في 1240م/ 638 هـ من عودة الأجزاء الداخلية من بيروت - والتى كان يحتفظ بها البحتريون منذ 1187م / 583 هـ - إلى الصليبيين (1) إثر الاتفاق الذي أبرم بين الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر 1240 - 1249م / 637 - 647 هـ وريتشارد أوف كورنويل Richard of Cornwall قائد الحملة الإنجليزية (2) وفي العام التالى عام 1241م/ 639هـ استعان باليان دى إبلين Balian وغي العام التالى عام 1241م / 639هـ استعان باليان دى إبلين d'Iblin

<sup>(1)</sup> فى الخطاب الذى أرسله الأمير ريتشارد كورنويك قاتهد الحملة الإنجليزية 041م/638هـ الذى أرسله إلى أصدقائه فى الغرب ذكر الإنجازات التى حصل عليها والمدن التى استردها الصليبيون ومن جملتها المنطقة الداخلية لبيروت وغيرها من المدن، عن ذلك انظر:

Richard of Cornwall, Op. Cit., Vol. I, p. 142; Eracles, Op. Cit., T. II, pp. 420-23.

انظر أيضاً: المقريزى: المصدر السابق، جــ1، ق2، ص 303-304، تـــاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، م4، جــ2، 107.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل عن حملة ريتشارد أوف كورنويل انظر:

Annales de Terre Sainte, Publiées par Rohericht et G. Raynoud, in (A.O.L.) T. II, p. 440; Eracles, Op. Cit., pp. 413-15; William of Nangi, Gesta Sanctae Memoriae Ludovici Regis, in R.H.G.F. Vol. XX, ppp. 328-29.

<sup>(3)</sup> هو الابن الأكبر ليوحنا دى إبلين سيد بيروت، وقد تولى حكم المدينة بعد وفساة أبيه سنة 633/م/633هـ، وتمكن من إلحاق الهزيمــة بأنصـــار الإمبراطــور فريدريك في الشرق وطردهم من مدينة صور. للمزيد عن ذلك انظر:

Philip of Novar, The Wars of Frederick II Against the Ibelins in Syria and Cyprus, Trans. by J.L. La Monte and M.J. Hubert, New York 1936, pp. 171-184; Annales de Terres Sainte, p. 441; Amadi, pp. 189-194.

كبيرة من البحتريين للتصدى لريتشارد فيلانجيرى Filangieri المندوب الإمبراطورى في الشرق وإفشال مخططه لضرب الحزب المعارض للإمبراطور فريدريك الثانى Friangieri -1212 Frederich II الحزب المعارض للإمبراطور فريدريك الثانى الثانى أفريية أن باليان دى 1250م/ 609 - 648هـ (1). فذكرت المصادر الغربية أن باليان دى إللين قد حشد قواته العسكرية واستعان باعداد كبيرة من سكان المناطق الجبلية لبيروت من "الكفار والمسيحيين" (2). وبما أن البحتريين هم المنين يقطنون جبال بيروت فمن المرجح أنهم هم المقصودون بكلمة الكفار التي أوردتها المصادر السابقة، ويعد هذا دليلاً قوياً على تحسن العلاقات الصليبية البحترية ولعل المقصود بكلمة "المسيحيين" الموارنة.

ومهما يكن من أمر فقد ظلت العلاقات الصليبية البحترية تشهد تحسناً مضطرداً بينهما حتى اعتلاء السلطان بيبرس البندقدارى عرش مصر 1260 - 676 هـ الذي أخذ على عائقه مهمة تصفية الوجود الصليبي وقطع دابره من المنطقة ؛ لذلك لم يأل جهداً في الاستعانة بكل وسيلة تعينه على تحقيق هذا الهدف. وإدراكا منه لأهمية الدور الذي يلعبه البحتريون عمد إلى استقطابهم إلى جانبه لإبعادهم عن الصليبيين ليحرمهم مما يقدمه البحتريون لهم من خدمات

<sup>(1)</sup> حاول ريتشارد فيلانجيرى ممثل الإمبراطور فريدريك في الشرق ضرب الحرب المعارض للإمبراطور الذي كان يتزعمه بالبان دى إبلين سيد بيروت بعضهم البعض واستمالة بعضهم إلى تأييد السلطة مع يوحنا فالان John Vallian من ووليم دى كونش William de Conches اللذين انشقا عن حزب الإبلين وكلفهما بالعمل على جذب نبلاء آخرين لحزب الإمبراطور، ولما علم ريتشارد فيلانجيرى بقدوم سيد بيروت وأنصاره انسحب على الفور إلى صور. وللمزيد انظر:

Amadi, Op. Cit., pp. 188-89; Philip of Novar, Op. Cit., pp. 171-73; Annales de Terre Sainte, p. 441.

<sup>(2)</sup> Amadi, Op. Cit., p. 188.

هذا من جهة، والاستفادة منهم في تحقيق هدفه من جهة أخرى، فطلب من البحتريين مد يد العون له وإطلاعه على أخبار الفرنج المجاورين لهم (1)، فأبدى البحتريون استجابة كبيرة لهذا الأمر ورحبوا به خاصة وأن ذلك لا يتعارض مع السياسة التي رسموها لأنفسهم من قبل. وقد تبادل الجانبان العديد من الرسائل التي تحمل في طياتها أخبار الفرنج المجاورين في صيدا وبيروت ورد السلطات المملوكية على ذلك بالشكر والتقدير والحث على مداومة المراسلات بينهما، ومن أمثلة ذلك الخطاب الذي أرسله السلطان بيبرس إلى جمال الدين حجي وزين الدين بين على (2) يشكرهما فيه على حسن تعاونهما معه و إطلاعه على أخبار العدو " و يطلب منهما أن يستمرا على ذلك و يهتما به و ليطيب قلبهما وليشرحا صدرهما فسوف يجنيان وأخاهما ثمرة خدماتهما ومجهودهما وليشرحا صدرهما فسوف يجنيان وأخاهما ثمرة خدماتهما ومجهودهما وليشرحا المنابر والمتحذرات والله يوفقهما "(3). وهناك أيضاً خطاب من وليطالعنا بالأخبار والمتحذرات والله يوفقهما "(3). وهناك أيضاً خطاب من أقوش النجيبي - نائب الشام - عن السلطان بيبرس إلى الأمير جمال

<sup>(1)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 86،98، انظر أيضاً:

Clermont, Op. Cit., p. 21, n. 1.

<sup>(2)</sup> كان معاصراً لجمال الدين حجى وأخيه سعد الدين خضر ولدى نجم الدين محمد بن جمال الدين حجى بن كرامة، وهو ابن عم جدهما وكان من أشجع أهل زمانه وأشدهم بأساً، وكان أكرم وأوفر مروءة. ولمزيد من التفاصيل عسن شخصسيته راجع: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 72-73، 92-93. راجع أيضاً جدول نسب بنى بحتر في آخر الكتاب.

<sup>(3)</sup> راجع نص هذا الخطاب في: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 97-98، انظر أيضاً: Clermont, op. Cit., p. 21.

الدين حجيّ يطلب منه ضرورة جمع العساكر التي لديه وتوحيهها إلى مدينة صيدا (1) مما يعكس لنا مدى التعاون الحقيقي بين الجانبين.

أدرك الصليبيون عظم الخطر الذي يأتي من جراء ما ينقله البحتريون من معلومات عنهم للسلطات الملوكية واطلاعهم على ما يجرى داخل بلادهم مما يتيخ للماليك فرصة أكبر للتعرف على أحوالهم وما يجرى بينهم، لذا فقد حاول جوليان Julien سيد صيدا الصليبي (<sup>2)</sup> 1239- 1261م / 637- 659 هـ ثني البحتريين عن الاستمرار بالقيام بهذا الدور عن طريق إغرائهم بالمنح والوعود الكثيرة التي يسيل لها لعابهم، فتذكر الرواية العربية أن جوليان قام بمنح الأمير جمال الدين حجيّ بن نجم الدين محمد بن حجيّ (3) ضيعة بقرية الدامور التي علي الساحلُ لتكون ملكاً له ولولده ولمن يقوم مقامه على أن يكف الأمير عن نقل أخبارهم إلى السلطات المملوكية <sup>(4)</sup>، مما يعكس لنا خطورة

<sup>(1)</sup> راجع أيضا نص هذا الخطاب في: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص96-Clermont, Op. Cit., p. 21. 97، انظر أيضاً:

 <sup>(2)</sup> هو ابن بالیان جارنبیه و آخر بارونات صیدا، و کان فارسًا شجاعاً بقیل الــوزن، وكان مشهوراً بحبه الشديد للنساء والمقامرة، وتنازل عن حكم بارونية صديدا للداوية سداداً لديونه المتراكمة عليه سنة 1261م/660هـ. ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر:

LesGestes des Chiprois, cf. R.H.C. Doc. Arm., T. II. p. 775. انظر أيضاً: أسامة زكي زيد: المرجع السابق، ص 225-226.

<sup>(3)</sup> هو الأمير جمال الدين حجى بن نجم الدين محمد بن حجى، ولد سنة 1236م/633هـ، وتوفى سنة 1298م/697هـ.. ولمزيد من التفاصيل عنه انظر: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 80-81.

<sup>(4)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 83-84. انظر أيضاً:

الدور الذى كان يلعبه البحتريون على مسرح الأحداث السياسية إبان تلك الفترة

وانطلاقاً من تلك السياسة التى رسمها البحتريون لأنفسهم فقد عملوا جهد استطاعتهم على الإبقاء على علاقات ودية مع الصليبين والمماليك على حد سواء ولم يشرعوا فى القيام بأى عمل قبل أن يروا فيه أنه يتمشى ومصلحتهم الشخصية ؛ لذا لم يمنعهم قبولهم لمنحة جوليان سيد صيدا وما تعهدوا به له من أن يحافظوا على علاقاتهم الودية مع السلطات المملوكية واستمروا ينقلون إليهم أخبار الفرنج المجاورين لهم، ومن أمثلة ذلك الخطاب المذى أرسله جمال الدين حجى إلى السلطان بيبرس بأمر زواج ملك قبرص (1) من ابنة سيد بيروت (2) وامتنان السلطان بيبرس بتعاون البحتريين معه وشكرهم على ذلك، وأخبرهم أنه كان على على على مسبق بهذا الأمر.

استمرت العلاقات البحترية الصليبية قائمة لم تنفصم عراها رغم أن ميزان القوى في تلك الفترة كان يميل بوضوح لصالح الجبهة الإسلامية، فذكرت المصادر العربية أن الأميرزيد الدين وجمال الدين

 <sup>(1)</sup> هو هيو الثاني لوزيجنان 1261-1267م/ 660-666هـ.. ولمزيد من النفاصيل
 عن شخصيته وحياته انظر:

Makhairas, op. cit., p.43; Du Cange, op. cit., p.235; cf. also Grouset, Op. Cit., Vol. 111, p. 665.

<sup>(2)</sup> هي الأميرة إيزابيل ابنة يوحنا الثاني سيد بيروت، وقد ورثت الإقطاعية بعد موت أبيها سنة 1264م/ 662هـ لأنه لم يعقب ذكورا، وقد عرفتها المصادر العربيـة باسم "الدبونة" ربما تحريفاً لبيت إيلين. ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، تحقيق الدول والملوك، تحقيق قسطنطين زريق، المطبعـة الأمريكانية بيروت، 1942م، حــ 7، ص 35.

حجى وأخوه سعد الدين خضر (1) قد أرسلوا رسالة إلى بوهمند السادس حجى وأخوه سعد الدين خضر (1) قد أرسلوا رسالة إلى بوهمند السادد، 252- 1268م أمير طرابلس يظهرون له فيها الود، ويادلهم نفس هذه المشاعر في رده عليهم (2) ولسوء طالع البحتريين وقع خطاب بوهمند السادس بطريقة أو بأخرى في يد السلطان بيبرس الذي تميز من الغيظ وأمر على الفور بالقبض على هؤلاء الأمراء الثلاثة فحبس زين الدين بن على في سجن مصر، وجمال الدين حجى في الكرك، وأخاه سعد الدين خضر بقلعة عجلون، ثم جمع الثلاثة بعد ذلك في سجن مصر 1271م/ 670هـ ولم تُجر مع بيبرس شفاعة الشافعين فيهم وأقسم أنه لن يطلق سراحهم إلا بعدما يفتح طرابلس وصيدا وبيروت، ومع ذلك لم ينزع منهم إقطاعاتهم أو يجردهم من ملكهم (3).

ويستشف من إقدام بيبرس على سجن الأمراء البحتريين مع عدم انتزاع إقطاعهم وتجريدهم من أملاكهم أنه لم يكن على يقين تام من تورطهم هي هذا العمل، ورغم أن المؤرخ صالح بن يحيى ينفى عن أسلافه تلك التهمة ويذكر أنها كانت مجرد مكيدة دبرها تقى الدين نجى ابن

<sup>(1)</sup> سعد الدين خضر بن محمد هو شقيق جمال الدين حجى، كان رجلاً جليل القسدر مغرم بالخيل والصيد، ولد في رجب سنة 639هـ، وتوفى في ذي القعسدة سسنة 713هـ. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته راجع: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 87-90؛

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 98. انظر أيضاً:

Clermont, Op. Cit., p. 21.

<sup>(3)</sup> الجدير بالذكر أن الأمير بدر الدين بيابك الخازندار نائب السلطنة هو الذى حاول إقناع السلطان بيبرس بالإفراج عن الأمراء البحتريين، إلا أنه فشل فى ذاك. انظر: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 98،99، ابن سباط: المصدر السابق، ص 568. انظر أيضاً:

Jean Richard, Op. Cit., p. 397; Claud Cahen, Op. Cit., p. 244.

أبي الجيش الذي يضمر الحقد والحسد للبحتريين بسبب ما وصلوا إليه من منزلة ومكانة <sup>(1)</sup>. إلا أن الباحث يتشكك في ذلك، فلو سلمنا أن الرسالة التي أرسلها الأمراء البحتريون قد زورها تقى الدين نجا كما ذكر صالح بن يحيى فإن رد بوهمند السادس من غير شك لم يكن مزوراً ، وأنه كان يعرف هؤلاء الأمراء ومكانتهم بدليل أنه أرسل الرد على خطابهم ولم يطلعنا على فحواه صالح بن يحيى لحاجة في نفسه، وإذا قيل إن هؤلاء الأمراء قد بلغوا من الشهرة والمكانة العالية ما جعل بوهمند السادس وغيره من الصليبيين على دراية بمكانتهم نشير إلى أن هناك قرائن سابقة على هذا الحدث ولاحقة له تعزز ما ذهب الله الباحث . فعندما استولى التتار على دمشق 1260م/ 658 هـ أسرع الأمير حمال الدين حجى بن محمد إليهم لخطب ودهم وتبعه ابن أخيه الأمير زين الدين بن على، ولما بلغهما نبأ خروج القوات المصرية تحت قيادة قطز تشاورا في الأمر واتفقا على أن يتوجه زين الدين إلى المعسكر المصرى ويقيم جمال الدين عند التتار بدمشق، حتى إذا انتصر أحد الفريقين سد المنتصر خلة رفيقه . وقد أبلي زين الدين على بلاءً حسناً في معركة عين جالوت مما جعل قطر يقبل الشفاعة فيه (2). أما بالنسبة للأمير حمال الدين حجيّ بن محمد فلم يذكر صالح بن يحيى الذي أورد هذه الرواية موقف قطز منه، ولعل مقتل الأخير بعد معركة عين جالوت بوقت قصير

<sup>(1)</sup> هو أحد أفراد قبيلة أبى الجيش التي اشتهرت بعداوتها للبحتريين، عن ذلك انظر: صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 102-103، انظر أيضاً:

Jean Richard, Op. Cit., p. 396.

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 93-94، ابن سباط: المصدر السابق، ص 567، انظر أيضاً:

Jean Richard, Op. Cit., Loc. Cit.; Lammens, Op. Cit., p. 12.

وانشغال خليفته بيبرس بتثبيت أقدامه في حكم مصر في أول الأمر هو الذي أدى إلى إهمال جانب الأمير جمال الدين، وهذا دليل دامغ على تورط البحتريين مع النتار ضد المسلمين. والذي يتورط مع النتار - ألد أعداء المسلمين - لا يتورع أن يقيم علاقات مع الصليبيين أيضاً، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن سباط "أن الملك الظاهر كان يحسب أن لهم اللبحتريين اتفاقاً وعهوداً مع الإفرنج، فكان ينظر إلى الأمراء المذكورين بالعين الرفيعة ويخاف منهم" (أ. وظل الأمراء الثلاثة في سجن بيبرس حتى وفاته 1277م/ 676 هـ حيث أطلق ابنه السعيد بركة سراحهم في نفس العام (2).

ورغم المعاناة التى كابدها الأمراء البحتريون خلال فترة الحبس من جراء اتصالهم بالفرنج ؛ إلا أنهم عاودهم الحنين مرة أخرى إلى اتباع سياستهم المعهودة فاتصلوا بالفرنج وتوطدت العلاقات بينهم من جديد، وخير دليل على ذلك الاتفاق الذى تم بين همفرى أوف مونت فورت Humphrey of Montfort

<sup>(1)</sup> ابن سباط: المصدر السابق، ص 568.

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 98. انظر أيضاً:

Cllermont, Op. Cit., p. 21.

ولمزيد من التفاصيل عن موت بيبرس وتولية ابنه السعيد بركة الحكم راجع: ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور، ص 43؛ الروض الزاهر، ص 273-274، ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر، ص 223-224، ابن حبيب: تذكرة النبيه، حــ1، ص 48، بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية، ص 91، زبدة الفكرة، حـــ9، ص 141.

<sup>(3)</sup> هنفرى أوف مونت فورت هو الابن الثاني لفيليب أوف مونفورت سيد صدور الذي تزوج من الأميرة إشيف Eschive سيدة بيروت والتي ورثت الحكم بعدد

سنة 1280م/ 679هـ، فذكر صالح بن يحيى أن سيد بيروت قام بمنح الأمير زين الدين بن على ضيعة فى بلاد بيروت بشرط آلا يبيعها أو يهبها، وإذا ما فعل ذلك رجع عن هبته، وفى مقابل ذلك تعهد الأمير زين الدين بن على بعدم إيواء المجرمين اللاجئين إليه من بيروت وألا يمكنهم من البقاء فى إقطاعه أكثر من ثمانية أيام ويردهم صلحًا أو قصرًا، كما تعهد بمنع المتسللين إلى بلاد بيروت للوصول إليها والإفساد فيها (1)

وذكر صالح بن يحيى أن كاتب هذه الوثيقة هو "جورج بن يعقوب" كاتب القلعة "والكتاب في رق وفي أدناه ختم في شمع أحمر خيال بفرسه ورمحه وترسه وهو رنك صاحب بيروت ودائر الختم كتابة بالإفرنجية في أصل الختم" (2). ولعل المقصود بالقلعة هنا قلعة بيروت التي يدير منها سيد بيروت شئون إقطاعه . ويستشف من اسم كاتب الوثيقة أنه مسيحي من أصل عربي، ولعله كان يعمل في خدمة الأمراء الصليبيين ببيروت الذين استعانوا به وبأمثاله فيما يختص بالتعاملات العربية .

وهناك تساؤل يطرح نفسه آلا وهو: هل البنود التي أوردها صالح بن يحيى تمثل ترجمة عربية لتلك الوثيقة أم هي نسخة طبق الأصل من

<sup>-</sup> موت أختها الكبرى إيزابيل، وقد مات عام 1284م/683 هـ...، والمزيد من التفاصيل عن شخصيته انظر:

Du Cange, op. Cit., p. 236.

<sup>(1)</sup> Clermont,Op.Cit.;p.5,11-12; cf. also. Jean Richard, Op. Cit., pp. 396-97; Prawer, Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 206. ولمزيد من التفاصيل عن بنود هذه المعاهدة، راجع: صالح بن يحيى: المصدر

السابق، ص 111.

<sup>(2)</sup> صبالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 112.

الوثيقة اللاتينية كتبت باللغة العربية في نفس الوقت؟ الواقع أن هذين الاحتمالين واردين لكننا نميل إلى الاحتمال الأخير على اعتبار أن كاتب هذه الوثيقة مسيحي من أصل عربي، وبما أنه كتب نص الوثيقة باللاتينية فمن اليسير عليه أن يكتب نسخة أخرى لنفس الوثيقة باللغة العربية، ومهما يكن من أمر فإن صالح بن يحيى أورد لنا كل هذه التفاصيل الهامة دون تعليق منه ودون أن يدرى أنه بذلك يثبت تورط البحتريين في علاقاتهم مع الصليبيين ويذلك يضيف لنا دليلاً آخر على صدق ما ذهب إليه الباحث فيما يتعلق بهذا الصدد.

يبدو أن العلاقات الصليبية البحترية قد توطدت أكثر فأكثر، إذ ذكر صالح بن يحيى أن ملك قبرص أهدى الأمير سعد الدين خضر هدية عبارة عن مجموعة من الطيور الجوارح نظراً لشغف الأمير بتربية هذه الطيور واللعب بها. والعجيب أن المؤرخ نفسه يشير إلى أنه يرجح أن يكون سيد بيروت هو الذي أهدى هذه الطيور وليس ملك قبرص (1)، والباحث يتفق مع رأى صالح بن يحيى في ذلك؛ نظراً لمتاخمة أملاك البحتريين لبيروت من جهة، والعلاقات الودية التي ارتبطت بينهما من جهة أخرى. وهذا دليل آخر يضاف إلى غيره من الأدلة السابقة على طبيعة العلاقات الصليبية البحترية في ذلك الوقت.

وفى أغسطس 1283م/ جماد أول 682 هـ انتهـ ز البحتريـ ون فرصـة مرور القـ وات البريـة لهيـ و الثالث ملـك قبرص- بالقرب مـن ممتلكاتهم - متوجهة إلى بيروت صوب صور وقاموا بالإغارة عليها وقتلوا منهم أعدادًا كبيرة وأسروا ثمانين رجلاً، فضلاً عن غنائم كثيرة

<sup>(1)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 88

أخرى (1). وما قام به البحتريون من هجوم على القوات القبرصية لم يكن له أثر سلبى على صليبيى صيدا وبيروت ؛ نظراً لأن هذا الهجوم لم يكن موجهاً ضدهم وإنما كان موجهاً ضد القبارصة ؛ لذا فقد استمرت العلاقات بينهما على صفائها السابق.

لم تقتصر علاقة البحتريين على فرنج صيدا وبيروت المجاورين لهم فحسب، بل تخطت ذلك إلى فرنج عكا أيضاً. فيذكر ابن سباط أن الرسائل تبودلت بين البحتريين من جهة، وفرنج صيدا وعكا من جهة أخرى في نفس هذا العام 1283م/ 682هـ (2). وعلى الرغم من أن صالح بن يحيى يذكر أن هذه الخطابات قد زورها أيضاً تقى الدين نجا بن أبى الجيش نكاية في البحتريين لما حظوه من مكانة عائية (3)، إلا أن الباحث يتشكك في صدق تلك الرواية أيضاً، والدليل على ذلك أن العلاقات البحترية الملوكية في عهد السلطان المنصور قلاوون

<sup>(1)</sup> من المعروف أن الملك هيو الثالث ملك قبرص توج ملكاً على مملكة بيت المقدس الاسمية 1269م/ 668هـ، بيد أنه فشل في القبض على زمام الأمور بها، فغادرها دون أن يعين نائباً عنه وعاد إلى قبرص 1276م/675هـ، مما أتاح لشارل الأنجوى أن يطالب بتاج المملكة بوصفه وريث الإمبراطور فريدريك الثانى في صقلية. وفي 1283م حاول هيو الثالث استعادة نفوذه السابق في مملكة بيت المقدس فغادر قبرص على رأس حملة عسكرية متوجها إلى عكا، بيد أنه فشل في ذلك ومات في نفس العام. وللمزيد انظر: أبسن الفرات: المصدر السابق، جــــ1، ص 277، المقريزى: المصدر السابق، جــــ1،ق3، ص 716، الناع عبد الظاهر: المصدر السابق، عس 47-48

<sup>(2)</sup> ابن سباط: المصدر السابق، ص 569، الشدياق: المرجع السعابق، ص 229. انظر أيضاً: .Clermont, op. Cit., p. 23

<sup>(3)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 108.

1279 - 1289م/ 678 - 688 هـ قد شهدت توتراً كبيراً وخطيراً، فلم يكن موقف المنصور قلاوون حيال البحتريين كسلفه بيبرس، بل كان أشد منه وأعنف ؛ إذ قام بتجريد هـ ولاء الأمراء من ممتلكاتهم وجعلها للحلقة الطرابلسية (1) 1289م/ 688هـ (2)، ولا نستبعد قيامه بإلقاء القبض عليهم وسجنهم، وإن كان صالح بن يحيى ينفى سجن الأمراء البحتريين مرة أخرى على عهد المنصور قلاوون .

أخذت النكبات تترى على البحتريين، فاستغل فرنج بيروت ما لحق بأمراء البحتريين من ضرر على يدى المنصور قلاوون وقاموا عام 1291م/ 690هـ بالإغارة على بلادهم. وقد تمكن جى Guy سيد بيروت (3) من الإيقاع بهم وقتل عدداً كبيراً منهم غدراً 4، ولعله قد قام

<sup>(1)</sup> جند الحلقة كان عدتهم أربعة وعشرين ألف جنديًا، كل الف منهم مضاف إلى أحد الأمراء مقدمى الألوف، وكل مائة من الألف لهم باش ونقيب، وملهم مسن هسو بحرى يركز بالقلعة، ومنهم من يركز في غيبة السلطان بمراكز معينة بمصسر والقاهرة، ومنهم من يتوجه في المهمات التشريفية، انظر: ابن شاهين الظاهرى: المصدر السابق، ص 116.

<sup>(2)</sup> صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 108، انظر أيضاً:

Lammens, Op. Cit., p. 12.

ولمزيد من التفاصيل عن فتح قلاوون لطرابلس انظر: أبسو الفداء: المصدر السابق، ص 134-135، المابق، حس4، ص 134-135، المقريزى: المصدر السابق، جس1، ق3، ص 746، الحنبلسى: شفاء القلسوب، ص 456،

<sup>(3)</sup> جى هو ابن الملك هيو الثالث، وقد نزوج من إشيف بعد مــوت زوجهــا الأول همفرى أوف مونت فورت، انظر: .Du Cange, Op. Cit., p. 236

 <sup>(4)</sup> الحريرى: الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين، دار الدعوة، الإسكندرية 1984م، ص 72.

بفعاته تلك كعمل وقائى حتى لا يقدم البحتريون على مد يد العون للأشرف خليل 1289 - 1293م/ 688 - إذا ما أراد استعادة بيروت، لمعرفتهم التامة بخبايا المنطقة ودروبها واطلاعهم على عورات البلاد. وهكذا جنى البحتريون عاقبة سياستهم المزدوجة تجاه الصليبيين والمسلمين على حد سواء.

## بيان بالمختصرات

- A.O.L.: Les Archives de l'Orient Latin.
- A.S.C.: Anonymus Syriac Chronicles.
- B.S.O.A.S.: Bulletin of the School of Oriental & African Studies.
- C.M.H.: The Cambridge Medieval History.
- C. S. : Crusade Settlement.
- E. H. R.: English Historical Review.
- J.A. : Journal Asiatique.
- M.G.H., SS., : Monumenta Germaniae Historica.
- P.P.T.S.: Palestine Pilgrims Text Society.
- R.A.O. : Recuiel d'Archéologie Orientale.
- R. C: Recueil De Cours.
- R.H.C. Doc. Arm., : Recueil des Histoirens des Croisades, Docuuments Armeniens.
- R.H.C. H.Occ., : Recueil des Histoirens des Croisades, Historians Occidentaux.
- R.H.G.F.: Recuiel des Historiens de Gaule et de France.

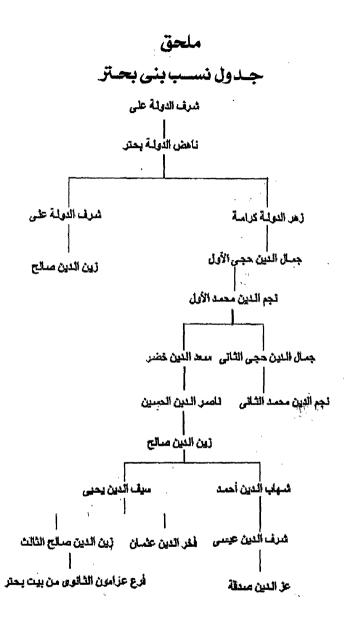

نقلاً عن : صالح بن يحيى: المصدر السابق، ص 64.

## قائمة الخرائط والصور

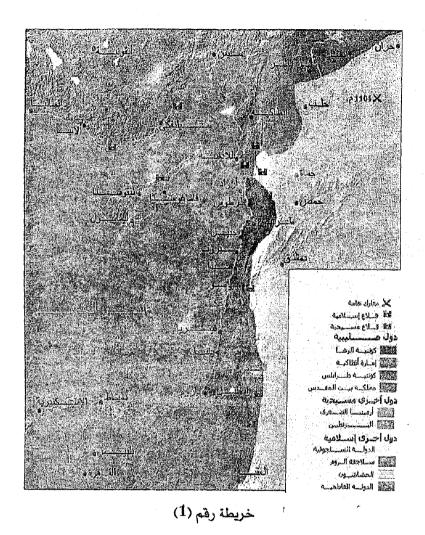

الشرق الأدنى في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي



مدينة دمياط زمن الحملة الصليبية الخامسة



خريطة رقم (3) خط سير القوات الصليبية من دمياط إلى المنصورة





- Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, ed. R. H.C., H. Occ., T. IV, Paris, 1879, pp. 265 713.
- Amadi, F., Diomedes, S.: Chroniques d'Amadi et de Strambaldi, Ed. Mas Latrie R., Histoire Politique, Paris, Paris, 1891-1893.
- Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Hert, Tr. M. Jerom, Columbia university press, 1941.
- A. S. C., The First and the Second Crusade from an Anonymus Syriac Chronicle, Tr. By Arthur S. Tritton and and Hamilton A.R. Gribb, Journal of the Royal Asiatique Asiatique Society, 1933, part 1.
- Bar Hebraeus, The Chronigraphy of Gregory Abu Faraj, Faraj, English translation, V. I, London 1932.
- Du Cange, Les familles d'Outre-mer, publiées par M.E.G. M.E.G. Rey, Paris, 1869.
- Fulcher of Charters, A History of the Expedition to Jerusalem, Tr. By Frances Rita Ryan, edited with an introduction by Harolds Fink, U.S.A., 1969.
- Gregiore Le Pretre, Chronique de Qregoire le Pretre, cf. cf. R.H.C., Doc Arm, T. I. p. 151-201.
- Guibert de Nogent, Historia quaedicitur Gesta Deiper france, ed. R.H.C., H. Occ., Tome IV, Paris, 1879, pp. 113-263.
- Jacques de Vitry, The History of Jerusalem A.D. 1180, trans. from the original Latin by Aubery Stewart, in P.P.T.S., Vol.XI, London, 1896.

- Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. trans. by Charles M. Brands, New York, 1976.
- Les lignages d'outre-mer, cf. Assises de Jérusalem, T. II, Paris, 1843.
- Letter of Hermann of Salza, Annales Melrosenes, in (M.G.H., SS.,) vol. 27.
- Makhairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus Cyprus entitled "Chronicle", edited with a translation and and notes by R. M. Dawkins, Vol. I, Oxford, 1932.
- Marsy, A., Fragment d'un cartulaire d'ordre de Saint Lazare en Terre-Sainte, in A.O.L., Tome II, Paris, 1884.
   1884.
- Matthieu d'Edesse, Extraits de la chronique de Matthieu Matthieu d'Edesse, ed. R.H.C. Doc. Arm., Paris, 1869, T. T. I.
- Michel le Syrien, La Chronique de Michel le Syrien, tr. tr. By Chabot, Paris, 1905. vol. III.
- Niketas, Ocity of Byzantium, Tr. Harry J. Magoulias, Wayne state University Press, Detroit, 1984.
- Oliver of Padenborn, The Capture of Damietta, tr. John J. John J. Cavigan, Philadelphia, 1968.
- Ordric Vitalis and Robert of Torigni,
- The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges,tr.Elisabeth M.C.Van Houts,Two Vols,Oxford,1995.
- Philip of Novare, The wars of Frederick II against the Ibelins in Syria and Cyprus, trans. by J. L. La Monte and and M.J. Hubert, New York, 1936.

- Popes of Rome from Saint Peter, the First Beshop, to Pius the Ninth, the Present Pope, tr. From French of, L. Marie de Cormenin, vol, I, Philadelphia, 1851.
- Raoul de Caen, Gesta Trancridi in Expeditione Hierosolymitana E.R.H.C., H.Occ., T.III, Paris, 1866.
- Richard of Cornuall, Letter to Baldwin of Rierers and Robert Clerk Rome, 1, July 1241 in Matthew, Paris, Vol Vol I.
- Roger of Wondover, Flowers of History, 2 vols., tr. J.A.
   J.A. Gilles, London, 1849.
- Rohricht, Regesta Hierosolymitani, Innsbruck, 1893.
- Walter The Chancellor's,
- The Antiochene Wars, tr. Thomas S. Asbridge and Susan B. Edgington, Sydney, 1999.
- William of Nangi, Gesta Sanctae Memoriae Ludovici Regis, in R.H.G.F., Vol XX.
- William of Tyre, A History of the Deeds Done Beyond the Sea, trans. and annotated by E.A. Babcock and A.C. A.C. Krey, 2 vols., New York, 1943.vol. I, p. 450.

## ثانيا : المصادر العربية والمعربة :

- ابن الأثير: (ت 630هـ / 1232م) أبو الحسن بن أبى الكرم الملقب عز الدين:
- 1- الكامل في التاريخ، 9ج، دار الفكر، بيروت 1398هـ / 1978م
- 2- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل، تحقيق عبد القادر طليمات، القاهرة 1963م.

- ابن حبيب: (ت 779هـ / 1377م) الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، ج1، حوادث وتراجم (678- 708هـ / 1279- 1308م)، نشره وحققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين، راجعه وقدم له سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م.
- ابن حزم: (ت 456هـ) أبو محمد بن على بن سعيد بن حزم
   الأندلسى: جمهرة أنساب العرب، تحقيق وتعليق عبد السلام محمد
   هارون، ط4، دار المعارف، بدون تاريخ.
- ابن حوقل: (عاش في القرن الرابع هـ/ القرن العاشر م) أبو القاسم محمد النصيبي: "صورة الأرض"، مكتبة الحياة، بيروت 1979م.
- ابن خلدون: (ت 808 هـ / 1406م) عبد الرحمن محمد المغربى:
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن
   عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، م5، بيروت 1968م.
- ابن سباط: (غير معروف له تاريخ وفاة) حمزة بن أحمد بن عمر:
- صدق الأخبار في نسبة آل تنوخ، نشر ضمن كتاب حيدر أحمد الشهابي (ص 564- 605).
- ابن شاهين الظاهرى : (ت 872هـ / 1467م) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بنشره وتصحيحه بولس راويس، مطبعة الجمهورية بباريس، 1894م.

- ابن شداد: (ت 632هـ / 1239م) بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تيم: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، ط1، القاهرة 1964م.
- ابن شداد: (ت 684هـ / 1285م) عن الدين بن عبد الله محمد بن على بن إبراهيم: تاريخ الملك الظاهر، عنى بنشره أحمد حطيط، دار النشر فراتر شتلير، برفسبادن، 1403هـ / 1983م.
- ابن عبد الظاهر: (ت 692هـ / 1292م) محيى الدين: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، حققه د. مراد كامل، راجعه محمد على النجار، الناشر الشركة العربية للطباعة والنشر، ط،1، القاهرة 1961م.
- ابن العديم: (ت660هـ/ 1262م) كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله: زيدة الحلب من تاريخ حلب، نشر وتحقيق سامى الدهان، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية، دمشق، ط2، 1951م، ج2، 1954م.
- ابن العماد : (ت. 1089هـ / 1679م) أبو الفلاح عبد الحي بن أبي محمد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8ج، القاهرة، 1340 1351هـ .
- ابن الفرات: (ت 807هـ / 1404م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على: تاريخ الدول والملوك، م4 جـ1- 2، م5 جـ1، نشر حسن محمد الشماع، البصرة 1967- 1970م.
- ابن القلانسى: (ت555هـ / 1160م) أبو يعلى حمزة بن على بن محمد: تاريخ أبى يعلى حمزة القلانسي المعروف بذيل تاريخ دمشق، بيروت 1908م.

- ابن المقفع: (عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / أواخر القرن العاشر الميلادي) أبو البشر بن المقفع الكاتب: تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة، تحقيق: عبد العزيز حمال الدين، 10ج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدون تاريخ.
- ابن منظور: (ت 711هـ / 1311م) محمد بن مكرم بن علي:
  - لسان العرب، ج5، دار المعارف، القاهرة، 1997م.
- ابن میسر: (ت 677هـ / 1278م) محمد بن علي بن یوسف: أخبار مصر، 2ج ن نشر هنری ماسیهن القاهرة، 1919.
- ابن واصل : (ت 697هـ / 1298م) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، جـ1، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة 1960م.
- ابن الوردى : (ت749هـ/ 1349م) أبو حفص زين الدين عمر مظفر :
- تتمة المختصر في أخبار البشر، ج2، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، الطبعة الأولى، بيروت 1970م.
- أبو شامة: (ت 655هـ / 1267م) شهاب الدين أبو محمد بن عبد الرحمن: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، 2ج في مجلد واجد، نشره محمد حلمي محمد أحمد، القاهرة 1956م.
- أبو المحاسن: (ت. 874هـ / 1231م) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 9-4، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 1929 1942م.

- أسامة بن منقذ: (ت584هـ/ 1188م) مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة
   بن رشد الشيزرى : كتاب الاعتبار، تحقيق فيليب حتى، برنستون،
   1930م.
- البغدادى: (ت 739هـ/ 1338م) صنفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق وتعليق على محمد البجاوى، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1373هـ/ 1954م.
  - البندارى: (ت 622هـ / 1225م) الفتح بن على: سنا البرق الشامى،
     اختصار كتاب البرق الشامى للعماد الكاتب الأصفهانى، تحقيق د.
     فتحية البجاوى، القاهرة 1979م.
  - بيبرس الدوادار: (ت 725هـ / 1325م) الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري:
  - 1- التحفة الملوكية في الدولة التركية، نشره وقدم له ووضع فهارسمه د. عبد الحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1407هـ / 1987م.
  - 2- زيدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة، ج9، تحقيق زبيدة محمد عطا، القاهرة، بدون تاريخ.
  - جاك دي فيتري :رسائل جاك دي فيتري دراسة وثائقية في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 1200 1240، ترجمة وتعليق ودراسة: عبد اللطيف عبد الهادي السيد، بدون تاريخ.

- الحريرى: (عاش فى القرن السابع الهجرى / القرن الثالث عشر الميلادى) أحمد بن على: الإعلام والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين، دار الدعوة، الإسكندرية، 1984م.
- الحنبلى : (عاش فى القرن السابع الهجرى / القرن الثالث عشر الميلادى) أحمد بن إبراهيم: شفاء القلوب فى تاريخ بنى أيوب، تحقيق قاظم رشيد، بغداد 1979م.
- الدمشقى : (ت 727هـ/ 1327م) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى طالب الأنصارى الدمشقى المعروف بشيخ الربوة : الدر الثمين فى سيرة نور الدين (مخطوط)، ورقة 57.
- الذهبي: (ت. 748هـ / 1347م) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: دول الإسلام، 3ج، حيدر أباد، الدكن، 1337هـ.
- روبرت كلارى: فتح القسطنطينية على يد الصليبين، ترجمة حسن حبشى، مركز كتب الشرق الأوسط، القاهرة، 1964م.
- ريموند اجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، نقله للعربية وعلق عليه، حسين محمد عطية، دار المعرفة الجامعية، 1990.
- سبط بن الجوزى: (ت654هـ/ 1257م) أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلى: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، 8ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1370هـ/ 1951م.
- السويدى: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، بيروت، ط1،
   1986م.

- شافع بن على : (ت 733هـ / 1332م) شافع بن على بن عباس الكاتب: حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية، تحقيق ونشر عبد العزيز عبد الله الخويطر، جامعة الملك عبد العزيز، المكتبة المركزية، جدة، بدون تاريخ.
- صائح بن يحيى: (عاش في القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي) الأمير صالح بن يحيى بن الحسين أمير الفرب: كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب، نشر وتعليق لويس شيخو، بيروت، في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، 1898م.
- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   ط4، دار المعارف، جـ1،2.
- العماد الكاتب: (ت597هـ/ 1201م) عماد الدين محمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر: الفتح القسى في الفتح القدسى، تحقيق وشرح وتقديم محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، 1965م.
  - فلهاردوين: فتح القسطنطينية، ترجمة حسن حبشى، جدة، 1982م
- القزوینی: (ت 682هـ/ 1283م) زکریا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ
- القلقشندى: (ت 821هـ/ 1418م) أبو العباس أحمد بن على بن أحمد عبد الله): صبح الأعشى في صناعة الانشا، 14ج، القاهرى 1920 ـ 1920.
- مؤلف مجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمه وقدم
   له، حسن حبشي، دار الفكر العربي، 1958.

- مؤلف مجهول: تتمة كتاب وليم الصورى المنسوب خطأ لروتلان،
   ترجمة وتعليق أسامة زكى، مركز الدلتا للطباعة 1989م.
- المقريزى: (ت. 845هـ / 1442م) تقي الدين أبو العباس أحمد:
- السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، نشره وعلق عليه: محمد مصطفى
   زيادة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1934.
- النويرى: (ت732هـ/ 1322م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: نهاية الأرب في هنون الأدب، 27ج في 55 مجلد، تحقيق دكتور سعيد عاشور، مراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة، دكتور فؤاد عبد المعطى الصياد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1405هـ 1985م.
- ياقوت الحموى: (ت 626هـ / 1228م) شهاب الدين بن أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى: معجم البلدان، 5ج، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1404هـ/ 1984م.

## ثالثاً: المراجع العربية والمعربة:

- إبراهيم خميس: الصراع على عرش مملكة بين المقيدس ومقتل
   ─ ونراد دى مـونتفرات (1188 1192م/ 584 588هـ).
   "دراسات فـى تـاريخ مصـر البيزنطيـة"، دار المعرفـة الجامعيـة،
   الإسكندرية، 1996م، ص63 81.
  - أسامة زيد :
- 1- ملكات بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي (السادس المجري)، مجلة كلية الآداب، جامعة طنطا، العدد الثامن، يناير 1995م.

- 2- الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية (القرن الثاني عشر الميلادي / السادس الهجري) الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، 1980م.
- الخوارزمية ودورهم في الصراع الصليبي الإسلامي في عصر بني أيوب 1225 1246م / 622 644مم، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، العدد 30، 1983.
- 4- صيدا ودورها في الصراع الصليبي. الإسلامي. الإسكندرية، 1981م.
  - إسحاق عبيد : روما وبيزنطة ، دار المعارف بمصر ، 1970م.
- البدراوى زهران: الصراع اللغوى فى عصر الحروب الصليبية،
   سلسلة كتابك، دار المعارف، القاهرة، رقم الإيداع 1983.
- حازم حسن جمعة: مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والإقليمية
   "الحماية الدولية للاجئين"، مطبعة مركز حقوق الإنسان، القاهرة،
   1997م، ص15- 32.
- حسس حبشي: نـور الـدين و. الصليبيون، دار الفكر العربي،
   الإسكندرية 1948م.
  - حسن عبد الوهاب:
- 1- تاريخ فيسارية الشام في العصر الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1990م.
- 2- تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة حوالي 1190 1291 م / 586 690هـ، دار المعرفة الجامعية، الاستكندرية، 1989.

- حمدى الغنيمى: الملجأ فى القانون الدولى، "رسالة دكتوراه لم تنشر
   بعد، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1976م.
- رأفت عبد الحميد : قضايا من تاريخ الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1998م.
- رانسيمان: تاريخ الحملات الصاببية، ترجمة: نور الدين خليل، 3 ج، مكتبة الشروق، القاهرة، 1998.
- ريمون ستانبلوي : مفاتيح أورشليم القدس حملتان صليبيتان على مصر 1200 1250، ترجمة عايدة الباجوري، مراجعة وتقديم : السحق عبيد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2004، مر،101 102.
  - سعيد عاشور: الحركة الصليبية، 2ج، القاهرة 1936م.
- سعيد عبد الله البشاوى: نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في عصر الحروب الصليبية 492- 690هـ/ 1099م. 1099م.
- سهيل ذكار: حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس، دار حسان للطباعة والنشر، 1984م.
- الشدياق طنوس بن يوسف: أخبار الأعيان في جبل لبنان، بيروت 1859م.
- عبد الحفيظ محمد على: مشكلات الوراثة في مملكة بيت المقدس وأثرها على تاريخ الحركة الصليبية 1131- 1187م/ دار النهضة العربية للطبع والنشر، القاهرة 1984م.

- عبد اللطيف عبد الهادي :الحروب الصليبية من خلال كتابات جاك دي فيتري خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 1201 1240 م، المكتب الجامعي الحديث ، 2006، ص 172.
- علية عبد السميع الجنزورى: إمارة الرها الصليبية، القاهرة 1975م.
- عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، 2ج،
   مؤسسة الرسالة، ط.5، بيروت 1980م.
- كلود كاهن: الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، ترجمة أحمد الشيخ، سيناللنشر، ط1، القاهرة، 1995.
- فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، 2ج، دار الثقافة، بيروت 1958م.
- لويس شيخو: بيروت تاريخها وآثارها، مطبعة الآباء اليسوعيين،
   بيروت 1925م.
- ماير: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة وتعليق: عماد الدين غانم،
   تقديم، نجاح صلاح الدين القابسي، منشورات الفاتح للجامعات،
   ليبيا، 1990.
- محمد شوقى عبد العال: حقوق اللاجىء طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة،
   "الحماية الدولية للأجئين"، مطبعة مركز حقوق الإنسان، القاهرة،
   1997م، ص33- 90.
  - محمد الشيخ:
- 1- الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها، الإسكندرية، 1972م.

- 2- عصر الحروب الصليبية في الشرق، الإسكندرية، 1997،
   من 445 69.
- محمد الغنيمى: الغنيمى الوسيط فى قانون السلام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1982م.
- محمد فتحى الشاعر: أحوال المسلمين في مملكة بيت المقدس الصليبية 1099- 1187م/ 492- 583هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1997م.

## • محمد فرحات:

- 1- معاقل أعالي الفرات بين المسلمين والصليبيين 1097 1151م / 491
   491 546هـ ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، الإسكندرية، 1988 م. 155 63.
- 2- العلاقات بين البابوية والكنيسة الإنجليزية في ضوء خطابات البابا انوسنت الثالث 1198 1216م، الإنسانيات، العدد 18، كلية الآداب جامعة الإسكندرية، فرع دمنهور، 2004، ص 111 153.
  - 3- بيروت ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي، رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، الإسكندرية، 1994م.
  - 4- تاريخ الحروب الصليبية ، دار الوضاء لـدنيا الطباعة والنشر ،
     الإسكندرية ، 2014م .
    - محمد كرد على: خطط الشام، ج1، ط3، دمشق 1983م.

- محمود عمران :الحملة الصليبية الخامسة، حملة جان دي برين على مصــــر 1218 1221م / 615 618 هــــ، دار المعـــارف، الإسكندرية، 1985.
- نظير حسان سعداوى: جيش مصر فى أيام صلاح الدين، الطبعة الثانية، 1959م، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- يوشع براور: عالم الصليبيين، ترجمة وتعليق وتقديم د. قاسم عبده قاسم، د. محمد خليفة حسن، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1999م.

## رابعا: المراجع الأجنبيت:

- Ammoun Blanche, Le Liban, Beirouth, Librairie du Liban 1968.
- Antonio Garcia, La canonística ibérica (1150–1250) en la investigación reciente, (Bulletin of Medieval Canon Law), II, 1981, pp. 41 75.
- Antony Leopold, How to Recover the Holy Land, Ashgate, England, 2000.
- Archer, T. H., The Crusades, The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem, London 1914.
- Budislav Vukas, International Instruments Dealing with The Stalus of Stateless, Persons and Refugees, (Revue Belge de Droit International), Vol. 8, No. 1, 1972, pp. 146-148.
- Cahen, C.,
- La Chronique de Kirtay et les Francs de Syrie, in J.A., Paris 1931.

- La Syrie du Nord à l'époque des Croisades et la Principauté Franque d'Antioche, Paris 1940.
- Chalandon, F., Histoire de la Première Croisade, Paris, 1925.
- Churchill, Mount Lebanon, 2 vols., London 1853.
- Claud Cahen, La Syrie du nord à l'époque des Croisades et la principauté franque d'Antioche, Institut Français de Damas, Bibliothèque Orientale, I, Paris, 1940.
- Duggan, A., The Story of The Crusades, 1097 1291, London, 1063.
- P.W. Edburye, The Conqust of Jersalem and The Third Crusade, Ashgate, U.S.A. 1998.
- Grousset, René, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, 3 vols, Paris, 1948.
- Holt, M., The Age of the Crusades, Longman, London, 1990.
- Hussey, The Later mocedonians, The Comneni and Angeli 1025 - 1204, ed. (C.M.H.), Vol. IV, Part, 1, Cambridge, 1976, pp. 193 - 259.
- Jacob E, InnocentIII, in C.M.H. ed. Hussey, London, 1975.
- Jane Sayers,
- Innocent III, leader of Europe 1198 1216, U. K., 1994.
- The Age of the Crusades, Longman, London, 1990.

- Jean, Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, trans. from French by Janet Shirley, 2 vols, Amsterdam, 1979.
- King, E., The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931.
- Lammens, H., La Syrie, précis historique, 2 vols, Beyrouth 1921.
- La Monte, J. L.,
- Feudal Monarchy in the Latin Kingdom, New York, 1970.
- "The Lords of Le Puiset on the Crusades", Speculum, XVII (1942), pp. 100 18.
- The Lords of Sidon, in Byzantion, Vol. XVII.
- "Lords of Caesarea in the Period of the Crusades", in Speculum, Vol. XXII, Cambridge, 1947.
- Lilie, R.J., Byzantium and The Crusader States 1096-1204, tr.T.C. Morries and Jean E.Ridings, Oxford 1993.
- Louise and Jonathan Riley Smith, The Crusades Idea and Reality 1095 1274, London, 1981.
- Marshall, W. Baldwin, The Latin States Under Baldwin III and Amalric I, 1143 - 1174, in Sitton, Vol I.
- Martin, Les premiers princes croisés et les syriens jacobites de Jérusalem, in J.A., 1888, ii.
- Miller, Essay on the Latin Orient, Cambridge, 1921.

- Nickerson, M.E., The Seigneury of Beirut in the Twelfth Century and the Brisebarre Family of Beirut, Blanche-garde in Byzantion, 1949.
- Oman, C.W., A History of the Art of War in the Middle Ages, vol. I, London, 1924.
- Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the 13th Century, Cambridge University Press, 1971.
- J. Phillips, Defenders of the Holy land, Relations Between The Latin East and The west, 1119-1187, Clarendon press, Oxford, 1996.
- Prawer, Crusader Institutions, Oxford 1980.
- Rey, E., Les Colonies franques de Syrie aux XIe et XIIIe siècles, Paris 1883.
- Robert Jones, A Brief History 1095 1291, 2004.
- Robert L. Nichalson, The Growth of the Latin States 1118-1144, in Setton, Vol.I.
- Runciman, S.,
- The History of the Crusades, 3 vols, London, 1971.
- S. Emmanuel, Refugiés syro- palestinines au temps des Croisades in (Revue des études Islamiques, xxxv) Paris, 1967.
- Sadruddin Aga Khan, Legal Problems Relating to Refugees and Displaced persons, (Recueils Des Cours, Vol. 149), 1976.
- Scala Florance, Pope Innocent III, Ed, Jonthan Riley Smith, in "the Oxford Illustrated History of the Crusades" Oxford University Press, 1995.

- Setton, K.M., A History of the Crusades, vol. I, U.S.A., 1958.
- Smail, R.C., Crusading warfare 1091-1193, London 1956.
- Steven Tibble, Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem.
- Stevenson, The Crusadersin the East, Cambridge, 1907.
- Tibble, Monarchy and Lordships in the latin Kingdom of Jerusalem, 1099- 1291, Clarendon press, Oxford, 1989.
- G. Van Heuven, The Problem of Refugees, Recuéils Des cours, vol, 1, 1953.



| رقم الصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | المقدمة                                                                                                        |
| 9          | الفصل الأول: الخلافات بين الصليبيين وأثرها على الوجود الصليبي في الشرق فيما بين الحملتين الأولى والثانية.      |
| 49         | الفصل الثاني: الدور السياسي لبنات الملك بلدوين الثاني في الشرق اللاتيني.                                       |
| 89         | الفصل الثالث : تمرد الأميرة أليس في أنطاكيا . 1136 م. 1136                                                     |
| 107        | الفصل الرابع : اللجوء السياسي في الشرق اللاتيني<br>(1113 - 1192 م / 507 - 588 هـ).                             |
| 143        | الفصل الخامس: الدور السياسي للكاردينال بلاجيوس في الحملة الصليبية الخامسة على مصر 1218 - 1221 م / 615 - 618هـ. |
| 175        | الفصل السادس: وفود آل إبلين ببيروت إلى سلاطين الماليك.                                                         |

| م الصفحة | رق | الموضوع |
|----------|----|---------|
|          |    |         |

| الفصل السابع: العلاقات السياسية بين الصليبيين<br>والبحتريين في عصر الحروب الصليبية. | 197 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الملاحق والخرائط.                                                                   | 233 |
| قائمة المصادر والمراجع.                                                             | 239 |
| المحتويات                                                                           | 261 |

رقم الإيسداع: 2013/21781

الترقيم الدولي : 4-075-735-9779



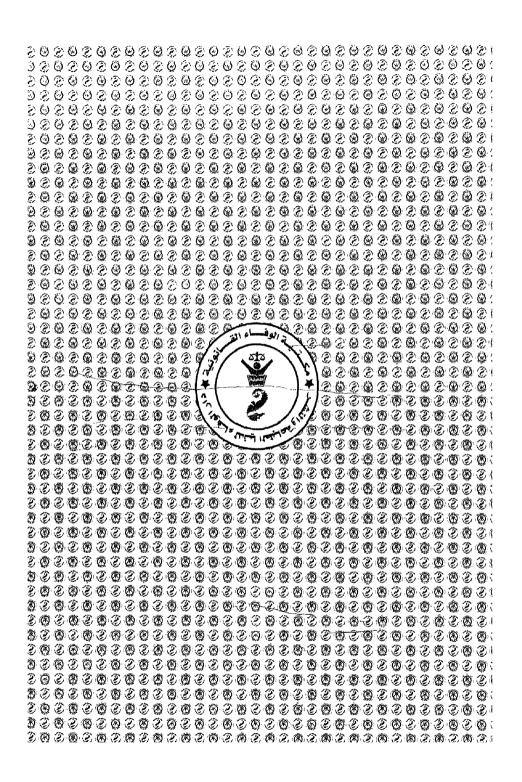

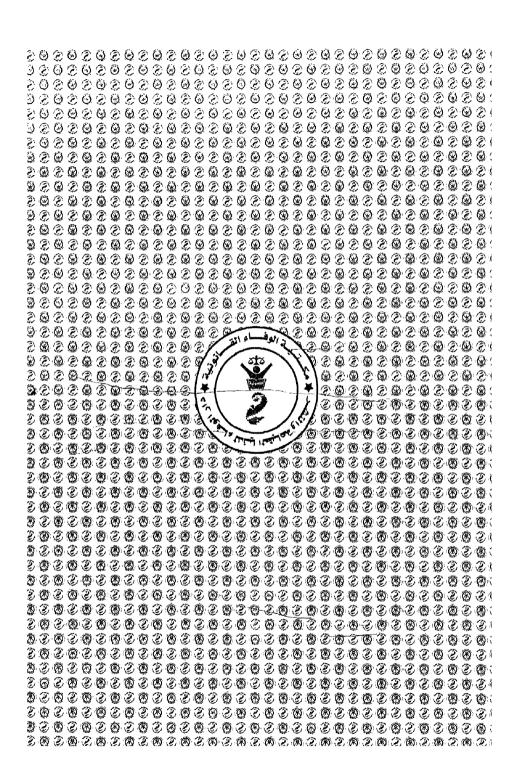